# 

روَايَة أبي عَمْروسِٽ العَكارِء المتوفى سَنَة ١٥٤هـ

شَرَحَهُ وَحَقَّقَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهُ يُسْرِي عَلِلْعَنِي عَبِراللّه

دارالکنب العلمية بسروت - نیستان مَمَيع الجِفُونَ مَجَفُونَا اللهِ المِكْرِدُ اللهُ ال

الطبعت الأولما . ١٤١٠ م

مانت: ۱۲۲۲۰ - ۲۷۰۰۱۸

# إهداء

- إلى جليلة بِنْت مرة: شاعرة عربية جاهلية كان صدق المشاعر سمة تعبيرها. . .
  - إلى جليلة: شاعرة عكست مأساتها الحروب وشرورها. . .
- إلى جليلة ابنة البيئة العربية بكل معطياتها وتناقضاتها. . . أهدي إليها ديوان شاعرة من عصرها. . . أهدي إليها «ديوان الخرنق»!!

(المُحقق)

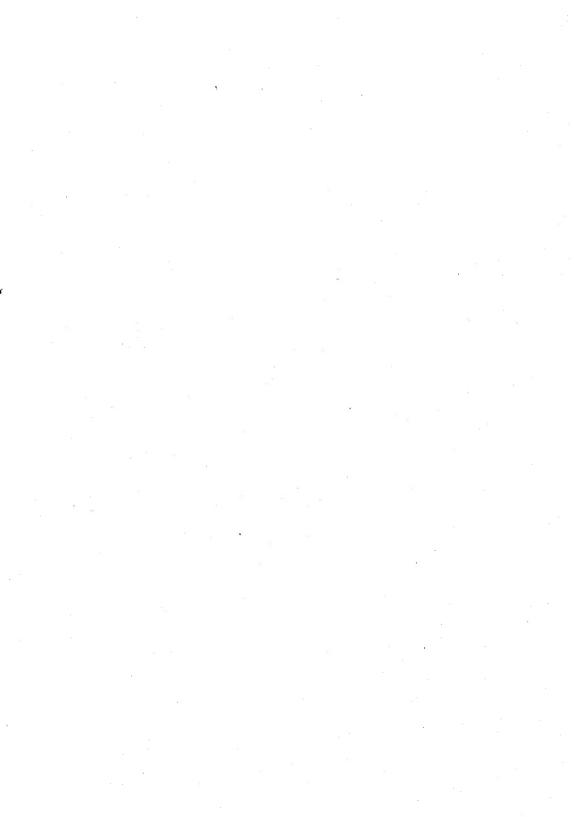

# [مفتتح]

سد وقد لا تعدمُ الحسناء ذاما لدق ترى فيها لمغتبط مقاما ما أحسّ جنانها جيشاً لهاما للما قطا ولقل ما تسري ظلاما ات ولو تُرك القطا لغفا وناما [الخرنق بنت بدر/ق (١٠) من الديوان

الا من مُبلغ عمروبن هند كما أخرجتنا من أرض صدق كما قالت فتاة الحي لما كما قالت فتاة الحي لما نوالدها وأرأته بليل ألست ترى القطا متواترات

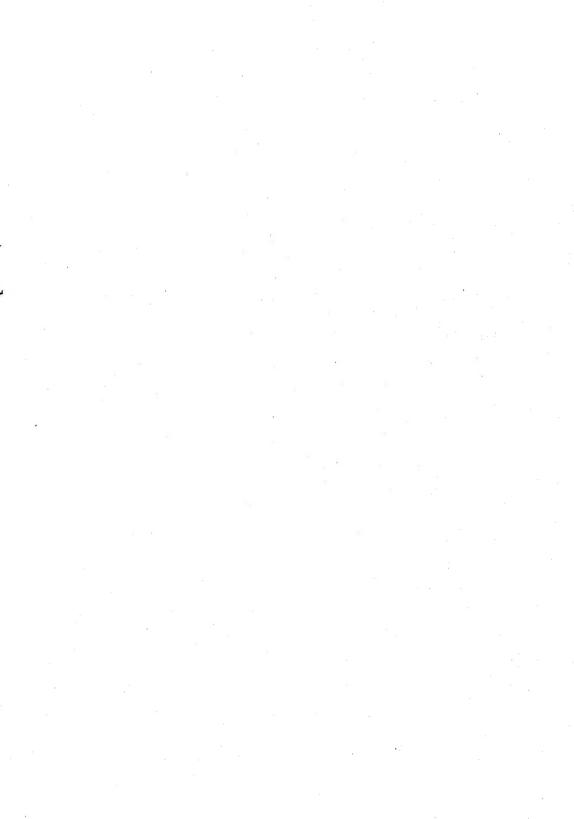

# [تمهيد في مدخل]

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

#### [ابنة عصرها]

لا أكون مبالغاً إذا قلت للقارىء العربي إن هذه المجموعة من الأشعار والتي تشكل ديواناً شعرياً صغيراً من أقدم ما نعرف من دواوين شاعرات العرب. وبه نؤكد دوماً على الدور الإيجابي الذي قامت به المرأة العربية في عصر ما قبل الإسلام، فقد عبرت بجلاء ووضوح عن ذاتها، وعن قضايا عصرها في صدق لا تشوبه انعدامية وضوح الرؤية.

صاحبة هذه الأشعار ابنة عصرها، منه وإليه، ذلك العصر الثري الذي ما زال معطاءً بكل المقاييس الأدبية والنقدية، العصر الذي يحق لنا أن نطلق عليه عصر الروعة الشعرية، عصر الغزارة والمنهل العذب الذي يطيب لكل شاعر وكل أديب، بل لكل ناقدٍ ومؤرخ أدب أن يعود إليه مرات ومرات كي يستفيد منه، ويستقي دون حدود.

ولأن قراءة الدواوين الشعرية القديمة متعة لا تعادلها متعة، فالشعر دون فنون الإبداع الأدبي الأخرى تعبير عن المشاعر والأحاسيس، تعبير عن سرائر الشاعر، وتعبير عن معطيات عصره، وأغراره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية...

لأن قراءة دواوين الشعر القديمة سفر في التاريخ الإنساني، ولكن تكون المتعة أكثر وأكثر إذا كان كاتب هذه الأشعار - أقصد مُبْدِعها - لـه دوره في مجتمعه.

#### [مَنْ تكون؟]

وهكذا كانت شاعرتنا، وقد قرأت أثناء بحثي عن ترجمة للخرنق صاحبة الديوان أسماء لعدة شواعر يشاركنها نفس الاسم، بل نظم الشعر أيضاً.

و «الخرنق» في قواميس اللغة (الأرنب الصغير)، ثم نقل ليكون اسم علم فسميت به المرأة.

وقد ذكر جامع الديوان أن المقطوعة القافية والتي أعطيناها رقم (٣) تنسب إلى الخرنق بنت سُفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وهي من بحر الوافر:

أعاذِلتي على رُزْء أفيقي ألا أقسمت آسى بعد بشر وبعد الخير علقمة بن بشر وبعد بني ضبيعة حول بشر فكم بقلاب من أوصال خرق ندامى للملوك، إذا لقوهم هم جدعوا الأنوف وأوعبوها وبيض قد قعدن، وكل كحل أضاع بضوعهن مصاب بشر

فقد أشرفتني بالعدل ريقي على حي يسموت ولا صديق إذا نسزت النفوس إلى الحلوق كما مال الجذوع من الحريق أخي ثقة وجُمجمة فليق حبوا وسقوا بكاسهم الرحيق فما ينساغ لي مِنْ بعد ريقي باعينهن أصبح لا يليق وطعنة فاتك، فمتى تفيق؟!

[راجع شرح هذه المقطوعة في موضعها من الديوان] وكذلك أورد البصري في الحماسة البصرية [الجزء الأول/ص ٢٢٨] البيتين الأول والثاني من المقطوعة نفسها، ونسبها إلى الخرنق بنت قحافة.

وأورد ابن منظور الإفريقي في معجمه الموسوعي «لسان العرب» في مادة (ركك) البيتين الأول والثاني من المقطوعة (١٤)، ونسبهما إلى الخرنق بنت عبعبة:

الا ثكلتك أمك عبد عمرو أبا الخربات آخيت الملوكا هم دحوك للوركين دحا ولوسالوا لأعطيت البروكا

وبتأمل هذه الأشعار، ومقارنة هذه الأسماء، ومقابلة أنسابها، باسم: «الخرنق بنت بدر بن هفان» صاحبة الديوان الذي معنا ونسبها، تؤدي بنا جميعاً إلى الشك في صحتها أو صحة أكثرها، وإلى الظنِ أن تحريفاً وقع في اسم أحد آباء الخرنق بنت بدر بن هفان فخلق خرانق أحرى لا وجود لها على حد تعبير أستاذنا الدكتور/حسين نصار.

#### [الذي عرفناه!!]

وبمطالعة كتب التراجم والأعلام من أجل البحث عن معلومات نترجم بها للخرنق، لا نعرف عن صاحبتنا الكثير، وما كان العصر الجاهلي ليسمح لها بالكثير، فإذا كان عدد وفير من الشعراء الرجال الذين عاشوا في العصر الجاهلي، ولا بدَّ أنهم كان لهم شأنهم فيه، ورغم ذلك بخل الزمان علينا بأخبارهم، فلا عجب أن لا يعنى التاريخ بأخبار الخرنق، وكان النساء - كما نعلم - شأنهم محدود في تلك الحقبة.

وكل ما عرفناه كتبناه في هذا الديوان الصغير، الذي يفتتح بنسب طويل لها يرجع بها إلى عدنان. ونعرف أنها: الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل بن قاسط ابن هنب بن أقصى بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهي أخت طرفة بن العبد البكري وأمهما وردة.

يؤكد لنا البكري صاحب (سمط اللآليء) [ط ١٩٣٦ م] هذا النسب.

وقال البعض الآخر مثل: البصري في حماستِه البصـرية (١/٢٧) وأبي

على القالي في آماليه (١٥٨/٢) والمبرد صاحب الكامل (٧٥١) الخرنق بنت هفان، فإنما ذلك اختصار منهم.

وذكر راوي الديوان أن أمها كانت تسمى (وردة)، وهي أم الشاعر الجاهلي المعروف طرفة بن العبد البكري، صاحب المعلقة المشهور، وأحسن من وصف الناقة، وضمّن شعره رؤى فلسفية سبق بها عصره بقرون عديدة.

الخرنق وطرفة بن العبد البكري أخوان غير شقيقين، يجتمعان في الأم الواحدة، ويفترقان في الأب، وإن كان الأبوان من الأقارب يجتمعان في مالك بن ضبيعة. ولكن أبا عبيد البكري صاحب سمط اللآليء (ص ٧٨٠) - فيما يبدو - فرق بين الخرنق وأخت طرفة فقال:

- ـ هي الخرنق بنت بدر...
- ـ زوجها بشر بن عمرو. . .
- ـ كانت أخت طرفة عند عبد عمرو

وكذلك فعل المفضل الضبي، وابن السكيت في أبيات المعاني، ثم حددا شخصية الشاعرة، فأعلنا أنها عمة طرفة بن العبد البكري [نراجع أشعار النساء للمرزباني/٤٢، خزانة الأدب للبغدادي ـ ط بولاق ١٢٩٩ هـ: ٣٠٨/٢.

#### [زوج الخرنق]

وأدى هذا الاختلاف في شخصية شاعرتنا الخرنق إلى اختلاف آخر يطرح سؤالاً محدداً: من يكون زوج الخرنق؟!

أعلن أبو علي القالي (الأمالي ٢/١٥٧) أنه عمرو بن مرثد.

وأعلن ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء (١١٧/١) ان زوج الخرنق [أخت طرفة بن العبد] عبد عمرو بن بشر بن مرثد، وكان عبد عمرو سيد أهل

زمانه، فشكت أخت طرفة شيئاً من أمر زوجها إليه، فقال طرفة:

ولا عيب في غير أنّ له غنى وأن له كشحاً، إذا قام، أهضما وان نساءَ الحيّ يعكفن حوله يقلن، عسيبُ من سرارة ملها

فبلغ عمرو بن هند الشعر، فخرج يتصيد ومعه عمرو، فأصاب حماراً فعقره، وقال لعبد عمرو: انزل إليه، فنزل إليه فأعياه، فضحك عمرو بن هند وقال: لقد أبصرك طرفة حين قال:

«ولا عيب فيه غير أن له غنى وإن له كشحاً، إذا قام، أهضما» وكان عمرو بن هند شريراً، وكان طرفة قال له قبل ذلك:

وليت لنا مكان الملك عمرو رغوثاً حول قبتنا تخور

فقال عبد عمرو: أبيت اللعن، الذي قال فيك أشدُ مما قال في، قال: وقد بلغ من أمره هذا؟ قال: نعم، فأرسل إليه، وكتب له إلى عامله بالبحرين فقتله، وقد بين ابن قتيبة خبر هذه القصة في كتابه «الأشربة»، ويقال إن الذي قتله المعلى بن خش العبدي، والذي تولى قتله بيده معاوية بن مرة الأيغلي، إذن كان زوج الأخت [زوج الخرنق] السبب في قتل العبقري الشاب (طرفة بن العبد البكري) أي السبب في قتل أحيها. على حد رواية (أبو محمد عبد الله بن مسلم: ابن قتيبة).

ولكن الأكثرين يتفقون على زوج الخرنق هو بشر بن عمرو بن مرثد (راجع البكري: معجم ما استعجم، رسم قلاب. والعيني في شرح الشواهد الكبرى على هامش خزانة الأدب للبغدادي ٢٠٢/٣، وخزانة الأدب للبغدادي ٢٠٢/٣، وخزانة الأدب للبغدادي ٢٠٧، ١٩٥/٢).

#### [علقمة إبنها!!]

وما يؤكد أن زوج الخرنق هو بشر بن عمرو بن مرثد شِعرها الذي تـرثي فيه زوجها:

ألا أقسمت آسى بعد بشر

على حيَّ يحسوتُ ولا صديق إذا نزت النفوس إلى الحلوق

[وهي من بحر الوافر/راجع المقطوعة رقم (٣) من الديوان، وشرحها والتعليق عليها].

وتقول في موضع ٍ آخر راثية بشراً:

لقد علمت جديلة أن بشرا غداه مُربح مُرُ التقاضي غداة أتاهم بالخيلَ شُعثا يدق نُسورها حدّ القضاض

[والأبيات من بحر الوافر/راجع المقطوعة رقم (٩) من الديوان، وشرحها والتعليق عليها].

ومن بِشرٍ أنجبتُ الخرنق ابنها (علقمة بن بشر) وهو الـذي رثته حين قتـل مع أبيه بشر، في الأبيات التي ذكرتها فيما سبق.

ولكن بشراً المقتول لم يكن له ابن واحد بل ثلاثة قتلوا معه.

ولا تبدلُ أقوال المؤرخين دلالة صريحة على صلة الولدين الأخرين بالخرنق.

قال جامع الديوان عن بشرٍ: «معه ثلاثة بنين له، كانوا فرساناً شجعاناً».

وقال العيني في شرح الشواهد الكبرى على هامش خزانة الأدب (٦٠٢/٣) عن الخرنق: «ترثي (٦٠٢/٣) عن الخرنق: «ترثي [الخرنق] زوجها بشراً، وابنها علقمة بن بشر، وأخويه حسان وشرحبيل».

وواضح من العبارات: أن وحسان، ووشر حبيل، هذين لم يكونا منها.

ولعل الذي يؤكد لنا هـذا الاستدلال رثـاء الخرنق لابنهـا علقمة في أثنـاء رثائها لزوجها بشر، وإغفالها وحسان، ووشرحبيل، ابني زوجها بشر.

# [في أي الأغراض الشعرية نظمت الخرنق؟!]

من استقراء أبيات ديوان الخرنق الشعري نجدها أنها نظمت الشعر في الرثاء والهجاء فقط لا غير.

الرثاء: منحته أو كادت لزوجها بشر ووالد ابنها، الذي قتل في غارة له
 على بنى أسد، عند عَقَبة [جبل] تسمى قُلاب.

#### [مَنْ القاتل؟]

● وقد اختلف الذين عنوا بهذا اليوم في شخص قاتل بشر. فذكر جامع ديوان شاعرتنا الخرنق أن أبا عمرو بن العلاء أعلن أن قاتله هو: خالد بن نضلة . واستدل على ذلك بفخر حفيده المرار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نضلة بن الأشتر الذي يذكر أن جده خالد بن نضلة قتل بشراً:

عليه الطيرُ تركبه وقوعا نوائحهُ، وأرخصت البضوعا بجنبِ الردم، محتبلاً صريعا ترى لوجيفهٔا رهجاً سريعا عُـلاهم يفرع الشرف الرفيعا

أنا ابن التارك البكري بشرا حشاه طعنة، بعثت بليل وغادر مرفقاً، والخيل تهفو وقاد الخيل عائذةً لكلب عجبتُ لقائلين: صه، لقوم

[الأبيات من بحر الوافر/راجع المقطوعة الثانية من الديوان، وشرحنا لها، والتعليق عليها].

وقـال أبـو مـرهب الأسـدي: إن قـاتله هـو عميلة بن المقتبس الــوالبي . واستدل على ذلك بقول الخرنق نفسها:

بنو أسدٍ حارثها ثم والبه وجبُّوا السنام فالتحوه وغاربه

وإنّ بني الحصن استحلت دماءهم هم جدعوا الأنف الأشمُّ فـاوعبـوا

عميلة سوَّاه السنان بكف عسى أن تلاقيه من الدهر نائبه

وعميلة الذي تقصده (الخرنق) في الشطر الأول من هذا البيت الأخير، هو عميلة بن المقتبس الذي ذكر أبو مرهب أنه هو الذي قتل بشراً زوج الخرنق. ويقولُ أبو محمد الأعرابي الأسود أن قاتل بشر هو (سبع بن الحسحاس الفقعسي)، وأن خالد بن نضلة كان على رأس الجيش الذي قتله، وتحدث عن مقتله فقال:

■ «فلما التقوا هزم جيش بشر فاتبعته الخيل حتى توالى في أثره ثلاثة فوارس:

فكان أولهم: سبع بن الحسحاس.

وأوسطهم: عميلة بن المقتبس الوالبي.

وآخرهم: خالد بن نضلة.

فأدركت نبل الـوالبي فرس بشـر بن عمرو (زوج الخـرنق) برميـة عقرتـه. ولحقه سبع (سبع بن الحسحاس) فاعتنقه.

وجاء خالد (خالد بن نضلة) وقال:

يا سبع، لا تقتله، فإنا لا نطلبه بدم وعنده مال كثير. وأتتهم الخيل، فكلما مرَّ به رجل أمرهم بقتله فيزجر عنه خالد. ثم إن رجلاً همَّ أن يوجه السنان فنشز خالد على ركبتيه وقال: اجتنب أسيري. فغضب سبع أن يدعيه خالد، فدفع سبع في نحر بشر فوقع مستلقياً. فأخذ برجله ثم أتبع السيف فرج الدرع حتى خاض به كبده».

ولا يحكي ديوان الخرنق الذي معنا هذه القصة المطولة، غير أننا نرى في شعر الخرنق ذكراً لابن حسحاس، حين تعيِّر عبد عمرو أنه لم يأخذ ثـأره منه، وتقول:

أرى عبد عمروقد أشاط ابن عمه وانضجه في غلّي قدرٍ وما يدري

فهالا ابن حسحاس قتلت ومعبدا هما طعنا مولاك في فُرج دبره

هما تركاك لا تريش ولا تبري وأقبلت ما تلوي على محجرٍ تجري

[هذه الأبيات قالتها الخرنق لعبد عمرو حين وشى بأخيها طرفة بن العبد البكري إلى عمرو بن هند ملك الحيرة فقتله/ والأبيات من بحر الطويل/ وهي آخر شعر الخرنق في رواية أبي عمرو بن العلاء/ راجع المقطوعة الـ ١٢ من الديوان، وما عليها من شرح وتعليق].

وتعود الخرنق إلى ذكر سبع بن الحسحاس، شامتة فيه، فَرِحة بمقتله، فتقول:

بيسوم كان حِينا في الكتاب وقد نقعت صدور من شراب تجول بشلوهِ غُبس الذئاب ألا لا تفخرن أسد علينا فقد قطعت رؤوس بني قعين وأردينا ابن حسحاس فأضحى

[هذه الأبيات قالتها الخرنق في رثاء زوجها \_ وهي من بحر الوافر/راجع المقطوعة الخامسة من الديوان وما عليها من تعليق وشرح].

#### [طرفة والموت المأساوي]

ورثت الخرنق أخاها طرفة بن العبد الذي قتله الملك المغرور عمرو بن هند ملك الحيرة في مقتبل عمره بمقطوعة واحدة فقط وهي المقطوعة الأولى من هذا الديوان وهي من قافية (الميم) وذكرها صاحب أشعار النساء/٥٥، والقرشي في جمهرة أشعار العرب/٣٤، والشريشي في شرحه للمقامات / ١٩١، وهناك من ينسب هذه المقطوعة إلى شقيق طرفة تحريفاً، ولنراجع في ذلك ديوان طرفة، (طبعة شالون ١٩١٠م)/١٠١. والأبيات من بحر الطويل:

فلما توفياها استوى سيداً ضخماً على خيرِ حينِ لا وليداً ولا قحماً

عددنا له خمساً وعشرين حجة فجعنا به لَمَّا انتظرنا إيابه

ويضهم ديوان الخرنق مقطوعة أخرى في رثاء زوجها عبد عمرو بن بشر.

#### [هناك فرق!]

وفرق كبير بين رثاء الخرنق لزوجها، ورثائها لأخيها وابن عمها، وفي عدد المقطوعات وجودة الشعر. وفي رأينا الخاص: أن الخرنق بنت بدر قد أحسنت الثناء على الزوج، وأجادت تصوير لوعتها عليه، وكشفت عما أصاب أهله بعده. ولم تفعل شيئاً من ذلك \_ أو كادت \_ مع الرجلين.

● وهنا أجدني متذكراً لشاعرة عربية أخرى عاشت نفس المشاعر ألا وهي جليلة بنت مرة بن ذهل من بني شيبان، وينتهي نسبها إلى قبيلة بكر، وقد تزوجها وائل بن ربيعة الملقب بـ «كليب» زعيم قبيلة تغلب [والتي منها «عمرو ابن كلثوم» أحد شعراء المعلقات المشهود لهم، والتي تعد معلقته نشيداً قومياً لبني تغلب وللعرب جميعاً، ويقال ان (عمرو بن كلثوم) هو الذي قتل (عمرو بن لبني تغلب وللعرب جميعاً، ويقال ان (عمرو بن كلثوم) هو الذي قتل (عمرو بن هند) ملك الحيرة الطاغية] الذي قتله أخوها جساس بن مرة، وكان ذلك بداية شقاء جليلة بنت مرة وتعاستها بقية عمرها حتى توفيت سنة ٥٣٨ م وأكثر شعر جليلة في الرثاء.

#### [هذه هي حياة العرب]

كانت حياة العرب في الجاهلية سلسلة من الغارات والحروب والصراعات التي تنشب لأتفه الأسباب. وقد تستمر الحرب بين القبيلتين عشرات السنين كحرب البسوس بين بكر وتغلب والتي استمرت أكثر من أربعين سنة، وسببها أن «البسوس بنت منقذ التميمية» نزلت في ضيافة ابن أختها «جساس، بن مرة» زعيم قبيلة بكر فذهبت ناقتها ترعى فنزلت مراعي «كليب» زعيم تغلب، وكان يمنع إبل غيره أن ترعى في المراعي التي يحميها أو تشرب مع إبله، فلما رأى تلك الناقة الغريبة بين إبله رماها بسهم أصاب ضرعها فانطلقت صاحبنها «البسوس» واللبن يسيل من ضرعها مختلطاً بالدم،

فصاحت: واذلاه!! وسمعها «جساس» فغضب وأنطلق وراء كليب فقتله!!!

واجتمع نساء «تغلب» في ماتم «كليب» وفيهم «جليلة بنت مرة» زوج «كليب» القتيل وهي أخت «جساس» القاتل. فغضبت أخت «كليب» لوجود «جليلة بنت مرة» وقالت لها: «يا هذه. . اخرجي عن مأتمنا فأنت شقيقة قاتلنا». فخرجت جليلة حزينة ، حائرة وأنشدت هذه الأبيات التي تصور مأساتها:

يا ابنة الأقوام إن شئت فلا في فاذا أنت تبينت الذي الذي انت تبينت الذي إن تكن أخت امريء ليمت على جل عندي فعل جساس فيا فعل جساس على وجدي به فعل جساس - على وجدي به يا قتيلاً قوض الدَّهْرُ به هدم البيت الذي استحدثته يا نسائي دونكن اليوم قَدْ يساني دونكن اليوم قَدْ خصني قتل كليب بلظيً يشتفي المدُركُ بالثار وفي يشتفي المدُركُ بالثار وفي إنني قاتلةً مقتولة

تعجلي باللوم حتى تسألي يوجب اللوم فلومي واعذلي شقق منها عليه فافعلي حسرتي عما انجلت أو تبخلي قاطعٌ ظهري ومدنٍ أجلي سقف بيتي جميعاً من عل وانثنى في هدم بيتي الأول خصني الدهر برزء مُعضِل من وراثي ولظى مستقبلي دركي ثاري ثكل المثكل ولعال الله أن يرتاح لي

- وإذا كانت هذه الرثائية، قد نبعت من تجربة شعورية صادقة وتجلت فيها طبيعة المرأة التي تعبر تعبيراً حياً عن عواطفها الحزينة لمصرع زوجها بيد أخيها وحيرتها بين أهلها وأهل زوجها وضياع أملها في حاضرها ومستقبلها، ولم تهتم الشاعرة بالحديث عن مآثر زوجها لأن هدفها كان الدفاع عن نفسِها في المقام الأول.

فنفس الأمر بالنسبة للخرنق فقد وشى زوجها بأخيها طرفة بن العبـد فلقي مصرعه بشكل مأســاوي، ثم قتل زوجهــا بشكل غيــر إنساني في حــربه مـع بني الأسد، ومع الزوج قتل الابن أيضاً!!!

### (ب) الهجاء في شعر الخرنق:

● أعود إلى (الخرنق بنت بدر بن هِفًان) لنلقي ضوءاً خافتاً على الغرض الثاني والرئيسي بعد الرثاء في شعرها وأقصد به (الهجاء) - فقد هجت الملك عمرو بن هند ملك الحيرة الطاغية عندما طرد بني مرثد من أرضها، وهذا الهجاء غامض شيئاً ما ولا نستطيع أن نستبين صوره.

كما هجت ابن عمها عبد عمرو بن بشر، الذي كان نديماً للملك عمرو ابن هند، وصديقاً لأخيها طرفة بن العبد. فلما وقعت بينهما خصومة وشى به عمرو، وكان السبب في مقتله، وهجاؤها له فاحش مقذع.

إلا أن الصلة بين الخرنق وعبد عمرو كانت غريبة. فقـد هجته بشـدة وهو حيّ، ورثته ميتاً. ولعل سبب ذلك القرابة بينهما، وما أصابها من جفاء أحياناً، وما أدى إليه موته من طرد قومه من العراق كلها.

#### [راوية ثقة]

بوجه عام ما وصل إلينا من شعر الخرنق في هذا الديوان الذي نقدمه للقارىء العربي وفي غيره من المراجع قليل. ولكنه من صنع واحد من أشهر العلماء القدماء وأوثقهم. فقد قيل صراحة في أول صفحة من الديوان أو ما نسميها بصفحة العنوان: «رواية أبي عمرو بن العلاء»، وتردد ذكر كنيته: «قال أبو عمرو...» مجردة في داخل الديوان أكثر من مرة.

وعندما سألت بعض مَنْ لهم دراية بتراثنا العربي عن مدى صحة نسبة هذا الديوان إلى راويته: (أبو عمرو بن العلاء)، فشك بعض هؤلاء في هذا، وقالوا لي: هذا الديوان رواه: أبو عمرو الشيباني. وسألتهم علام استدلوا في هذا الشك وما تلاه من ترجيح؟! وللأسف الشديد عرّفوا لي الماء بالماء.

#### [سبب الشك!]

وفي اعتقادي أن سبب شكهم أن أبا العلاء نعرفه جميعاً كعالم بالقراءات واللغة، والشيباني عُرِفَ واشتهر برواية الشعر.

ولكن هذا الكلام غير جامع ولا مانع في المسألة. لماذا؟!

لقـد كان أبـو عمرو بن العـلاء المتوفى (سنـة ١٥٤ هـ) من كبار العلمـاء بالشعرِ، وخاصة الشعر الجاهلي.

يقول شعبة بن الحجاج: كنت أجتمع أنا وأبو عمرو بن العلاء عند أبي نوفل بن أبي عقرب فأسأله عن الحديث خاصة، ويسأله أبو عمرو عن الشعر واللغة خاصة [السيوطي/المزهر ٣٠٤/٣].

وبلغ الأمر بأبي عمروبن العلاء أن قرأ عليه الأصمعي المتوفى /٢١٦ هـ:

- ديوان النابغة الذبياني.
  - ديوان الحطيئة.
- ستاً من أصمعياته (٥٦، ٧٥، ٧٧، ١٤٢، ١٦١، ١٦٦).

ونظرة واحدة لكتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، وكتاب مصادر الشعر الجاهلي للأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد [أمد الله في عمره] وغيرها من أمهات الكتب التي تحدثنا عن الرواية والرواة تطمئننا إلى خطأ هذا الشك، وإلى أن الرجل من رواة الشعر الجاهلي [نراجع الموشح

للمرزباني /٤٢، المزهر للسيوطي ٢ /٣٥٥، الأصمعيات /١٦٦].

## [رجل أهتم بطرفة]

أهم من ذلك أن أبا عمرو بن العلاء أبدى بعض العناية بطرفة بن العبد البكري أخي الخرنق بنت بدر. وروى بعض شعره وأخباره (الأصمعيات/١٦٦). فلماذا لا يكون شيئاً من هذه العناية كان من نصيب الأخت، وإن كنا لم نقرأ عن مَنْ نسب له رواية في ديوانها. ولكن ذلك لا يقلق القارىء أو الباحث، لأنه ظاهرة تكرر أمثالها فلا ضرر ولا ضرار.

اطلع كاتب ديوان الخرنق على نسخة أخرى منه نسبها إلى مَنْ يدعى (أبا الحسين القواريري) وبالبحث عنه لم أجد عنه أي أخبار تفيدني، على كل وجد الكاتب قطعة زائدة عن القواريري، فختم بها الديوان. ولا ينفرد القواريري هذا بهذه القطعة فقد رواها أيضاً: ابن الأنباري: في شرح القصائد السبع الطوال (طبع في دار المعارف/١٩٦٣). وغيره.

#### [هؤلاء اهتموا بالخرنق]

وبالرغم من قلة دوران شعر الخرنق في المصادر العربية التي معنا، يمكن لنا القول إن جماعة من جهابذة اللغة والنحو والأخبار أهتموا بالخرنق وبشعرها، ورووا قطعاً منه، إن لم يكونوا قد رووه كله، من أمثال:

- سيبويه عالم النحو الجليل (المتوفي/١٦١).
  - المفضل الضبي (المتوفي/١٦٨).
  - یونس بن حبیب (المتوفی /۱۸۲).
- أبي عبيدة معمر بن المثني (المتوفى / ٢١١).
- ابن الأعرابي محمد بن زياد (المتوفي / ٢٣١).

- يعقوب بن السكيت (المتوفي / ٢٤٤).
- الشاعر: دُعبل بن علي الخزاعي (المتوفى/٢٤٦).
- أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (المتوفي /٢٤٨).
  - عمر بن شبة (المتوفى/٢٦٢).
  - محمد بن يزيد المبرد (المتوفى/٢٨٦).
  - أحمد بن يحيى ثعلب (المتوفى/٢٩١).

وهم من أهل القرنين الشاني والشالث [راجع: أشعار النساء للمرزباني/٤٢ ـ ٤٥، وخزانة الأدب للبغدادي: ٣٠١/٢].

#### [الذين سبقونا!]

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ديوان الخرنق أو يحقق. فقد قام بطبعه ثلاثة قبلنا حتى كتابة هذه السطور كما أعتقد.

أ ـ بشير يموت: قام بطبعه في كتابه «شاعرات العرب» والمطبوعة في المطبعة الوطنية ببيروت اللبنانية ١٩٣٤ م.

ب ـ ولويس شيخو الذي طبعه مع غيره في كتابه: «شعراء النصرانية» الصادر عن مطبعة الآباء اليسوعيين ببيروت سنة ١٨٩٠ م.

وفي كتابه: «رياض الأدب في مراثي شواعر العرب» المطبوع ببيروت بدون تاريخ. بدون تاريخ.

#### ملحوظة هامة:

إحقاقاً للحق يجب أن نذكر جهد الشيخ /محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي رحمه الله، وذلك لأن مخطوطته تعتبر بحق أول محاولة لتحقيق ديوان الخرنق، وعليها اعتمد الأب/لويس شيخو وقبله بشير يموت وبعدهما الأستاذ

حسين نصار، ونحن بجهدنا المتواضع عبر هذه الصفحات القليلة.

جـ ثم يأتي الأستاذ الدكتور/حسين نصار ليحقق لنا هـذا الديوان وهو أحد الكتب التي اختارها مركز تحقيق التراث ونشره [التابع لوزارة الثقافة (بالجمهورية العربية المتحدة) وتم طبعه بمطبعة دار الكتب المصرية (١٩٦٩ م)] للتدريب على المناهج العلمية السليمة في تحقيق المخطوطات، لتخريج جيل من الشباب المحب للتراث العربي، الباحث عن مخطوطاته، الدائب على إخراجها للناس محققة، في منهجية دقيقة.

وعاون الدكتور/نصار في تحقيق هذا الديوان السيد/منير المدني، والسيدة/سيدة حامد فأسهما في كل خطوات التحقيق إسهاماً تاماً.

وليت هذا المركز قد واصل رسالته النبيلة فقد أضحى شكلاً دون مضمون، لا انتاج فيه، ولا تحقيق يمتلىء بمجموعة من العاملين لا أعتقد أن لهم علاقة تذكر بالتراث، تتحكم فيه بيروقراطية بغيضة ولكن لاحياة لمن ينادى!!!

أعود لأقول: قد يسألني القارىء بعد جهد بشير يموت ولويس شيخو وحسين نصار ماذا تضيف أنت؟!

#### [محاولة متواضعة]

● والإجابة مَنْ أنا لأضيف أو أصحح، فيا أنا إلا مجتهد، يحاول أن يتعلم السباحة في محيط العلم والمعرفة ـ إن التراث لا حجر على تداوله أو تناوله بالشكل الذي يراه مَنْ يتصدى للعمل التراثي. وهـو ملك لنا المهم أن لا نعتدي على ابتكارات مَنْ سبقونا، وعليه فسنوجزما قمنا به في الآتي: \_

1 - قمت بنسخ الديوان من جميع النسخ المطبوعة والخطية المشار إليها في هذه المقدمة، وحاولت أستخراج صورة متكاملة للديوان مصححة لغوياً، وإملائياً، ونحوياً، وعروضياً.

٢ - قمت بشرح الكلمات الصعبة معتمداً في ذلك على المعاجم اللغوية المتاحة لنا.

٣ ـ وضعت عناوين رئيسية لكل قصيدة مأخوذة من مضمون القصيدة أو
 المقطوعة .

٤ - قمت بتقطيع أبيات الديوان كلها عروضياً ونسبت كل بيت إلى بحره.

• - عرفت بالأعلام والأماكن والقبائل الذين جاء ذكرهم في الديوان.

● هذا بعض ما قمتُ بهِ أما الباقي فسيلاحظه القارىء بنفسه بإذن الله تعالى دون جهد حبذا لو كان قد طالع الجهود السابقة علينا.

#### [نسخة آيا صوفيا وكاتبها]

يمكن القول بأنني ومن سبقني قد اعتمدنا على أصل واحد لديوان الخرنق بنت بدر، وهذا الأصل تمثله النسخة المخطوطة والمحفوظة بمكتبة آيا صوفيا، تحت رقم/٣٩٣١، وقد نسخت هذه المخطوطة بخط معتاد كتبه رحل يدعى عبد الغني ابن محمد الكاتب، وهو خطاط تركي يغفل عن أخطاء كثيرة لا يتجاهلها عربي أصيل. فأحياناً نجده يسقط من العبارة أجزاء يضيع معها المعنى المقصود، وكأنه يطلب منا أن نحل كلماته المتقاطعة أو نرجم بالغيب، كما فعل في أخبار يوم قلاب، وأحياناً يتجاهل ما يجب ضبطه حين يكون رواية أخرى في لفظٍ ما، فإذا ضبط فأكثر ضبطه يتم بصورة عارية عن الصحة تماماً.

وهذا لا يمنعنا من القول بأنَّ خط هذه المخطوطة خط جميل، ضُخَمَ عن عمدٍ في كتابة الشعر بحيث يبرز للقارىء واضحاً، وصُغرَ في الشرح الذي وضعه بين الأبيات مضموماً بعضه إلى بعض ولذلك لم تحتو الصفحة الواحدة في الأعم الأغلب إلا على البيتين أو الثلاثة فقط لا غير.

هذاوقد ساعدني صديق تركي يبدرس بالأزهبر الشريف في الحصول على

صورة (زيوركس) لمخطوطة الديوان المحفوظة في آيا صوفيا فجزاه الله خيراً على تعاونهِ معى .

#### [نسختان للشنقيطي]

واضح أن الأستاذ/الشنقيطي اطلع على نسخة آيا صوفيا، ودون منها نسختين. انتهى من أولاهما في آخر ليلة من شهر رمضان المعظم سنة ١٢٩٥ هـ، وكتبها بخط مغربي واضح.

ونلاحظ الآتي على هذه النسخة:

١- أعتبر كتابته للنسخة تحقيقاً.

ب ـ منح نفسه حرية التصرف في النسخة بالتصحيح.

جــزاد بعض الشعر.

د ـ غير ما لا يجب تغييره من ألفاظ.

وهـذا نـوع التحقيق أو طـريقتـه التي كـانت متبعـة عـلى عصر الشنقيـطي والرعيل الأول من أهل الاهتهام بالتراث العربي الشريف.

وعلى كل فقد جاءت النسخة أقرب إلى السلامة اللغوية من نسخة آيا صوفيا، غير أنها ابتعدت عنها.

وفي دار الكتب المصرية (قسم المخطوطات) اطلعت على هذه النسخة وقمت بنسخها بعد تقديم طلب رسمي للمسؤولين بها.

وهذه النسخة في مجلد واحد يضم مجموعة من الدواوين تحت رقم / ٣٤ (أدب \_ ش). ويقع ديوان الخرنق بنت بدر بين صفحتي (٣٣) و(٣٨) في آخر المجموعة، وتضم الصفحة من هذه النسخة (٣٠) سطراً، والسطر الواحد (١٤) كلمة.

#### [الشنقيطي يعود!]

ولأمر لا نعرفه بالتحديد عاد شيخنا/الشنقيطي ـ طيب الله ثراه ـ إلى ديوان الخرنق، ونسخه نسخة ثانية بالمدينة المنورة، وانتهى منه في اليـوم الرابع من شهر ذي القعدة سنة ١٢٩٦ هـ. إذن هذه العودة تمت بعـد حوالي (١٣) شهـراً تقريباً من فراغه من كتابة النسخة الأولى!!

ولا خلاف بين هذه النسخة والنسخة السابقة على الإطلاق سوى خط الكتابة فالذي كتبها كاتب من المغرب كتبها بخط مشرقي.

وفي دار الكتب المصرية أيضاً (قسم المخطوطات) وجدت هذه النسخة تحت رقم/٥٦٨/أدب. وهي تقع في (٨) صفحات، تحتوي الصحيفة الواحدة على (٢٥) كلمات تقريباً.

#### [المرزباني يكسب!!]

المرزباني المتوفى (٣٨٤ هـ) صاحب معجم الشعراء، وصاحب الموشع. تحتفظ له دار الكتب المصرية بقطعة من كتاب يسمى «أشعار النساء» [راجع مخطوطات دار الكتب/ ١٨ أدب/ ش] - ولا نكون على درجة كبيرة من المبالغة إذا قلنا إن هذه القطعة الباقية من «أشعار النساء» للمرزباني تفوق نسختي آيا صوفيا والشنقيطي من حيث الصحة، ونسبة الرواية. ولكن بكل الأسف لا تضم كل شعر الخرنق، ولولا ذلك لكان معتمدنا واعتبرناه الأصل الأول لعملنا هذا ولأراحنا من أي عناء.

ولم يفتني أن أخرج كل ما عشرت عليه من شعر الخرنق في مصادر الأدب الأخرى، وقابلت ما عثرت عليه بنسخة آيا صوفيا، ونسخة الشنقيطي وقطعة المرزباني وأشرت إلى نتائج هذه المقابلات في أماكنها في هوامش تحقيق الديوان.

هذه محاولتنا المتواضعة ولا أزعم أنني قمت فيها بجهدٍ متفرد لم يقدمه الشنقيطي أو بشير يموت، أو لويس شيخو، أو استاذنا/الدكتور نصار فيما أنا إلا

رجل يحاول أن يجتهد ويتلقى العلم على جهابذة التراث الأحياء منهم والأموات.

ندعو الله تعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن يعفو عنا ويغفر لنا، ويجنبنا شـر أهل الحقد والحسد والضغينة السوداء. . .

اللهم إننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك بعونك اللطف فينا، والحمد لله رب العالمين.

القاهرة في يوم الثلاثاء:

٢٤ من ربيع الأول ١٤١٠ هـ ٢٤ أكتوبر ١٩٨٩ م \_ كتبه \_ يسري عبد الغني عبد الله

(البشري)

ديوان الخِرْنق بنت بدر بن هِفان [أخت طرفة بن العبد البكري]

برواية: «أبي عمرو بن العلاء»

المتوفى: ١٥٤ هـ

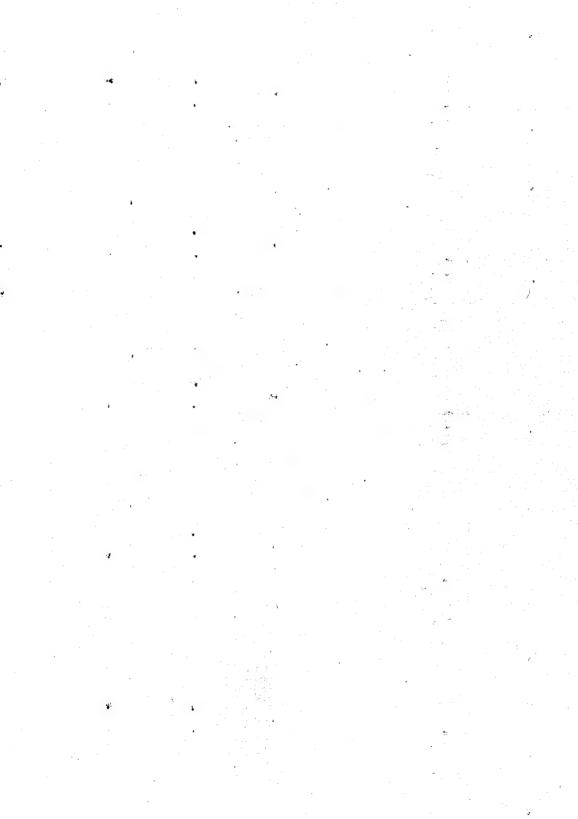

#### صفحة من ديوان الخرنق

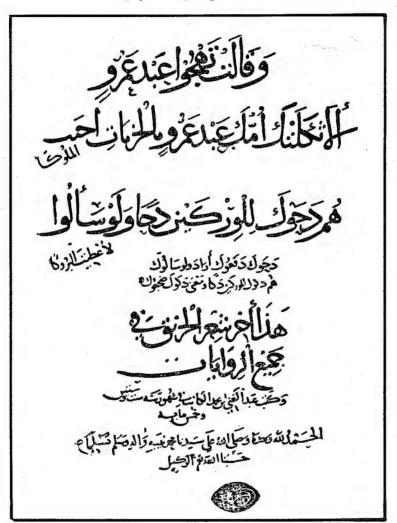

[صورة الورقة الأخيرة من نسخة آيا صوفيا، المكتوبة بخط عبد الغني بن محمد الكاتب والمحفوظة تحت رقم (٣٩٣١)]

#### صفحة من ديوان الخرنق

[الصفحة الأخيرة من نسخة الشنقيطي الأولى والمحفوظة بـدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٤ أدب ش]

#### نص رواية الديوان

# بسم الله الرحمن الرحيم

[والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم . . . ]

أما بعد: (١)

ـ قالت الخِرنِقُ بنت بدر بن هفان (٢) بن مالك بن ضُبَيْعة بن قيس بن تَعْلبة بن عَكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسِط بن هِنْب بن أقضى بن دُعْمِى بن حَدِيلَة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

وهي أخت طرفة بن العبد لأمهِ. وأمهما<sup>٣</sup> وردة.

#### [١] انتظرناه ولم يعد!!

• قالت ترثى أخاها حين قُتِلَ: (١)

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من عندنا.

 <sup>(</sup>٢) (هِفان) الهاء بالكسر، وبالفتح، وذلك صحيح كما قال صاحب تاج العروس في شرح جمواهر القاموس (الزبيدي) في مادة (هف).

<sup>(</sup>٣) أمهما (أم طرفة والحرنق) تدعى وردة، أو وردة هذه أم الحرنق وحدها.

<sup>(</sup>٤) راجع نفس الأبيات في: أشعار النساء/ ٤٥، جمهرة أشعار العرب للقرشي/٣٤، شرح المقامات للشريشي ١٩١/١.

وقـد نُسِبت إلى شقيق (طرفـة بن العبد) وهـذا خطأ بـين، راجع أيضـاً ديوان (طـرفـة بن العبـد البكري) بتحقيق أستاذنا الدكتـور/علي الجنـدي. وديوان طـرفة، (طبعـة شالـون ١٩٠٠ م) ص =

عَــدَدْنــالهُ خَمْـساً وعشرين حــجُــةً فُجِعْنا به لما انتظرْنا إيابه

إيابه: رجوعه، من البحرين. ٧٠

الوليد: الصغير.

والقحمُ: المسن الكبير، وكذلك الفحم (^).

قال الراجز: رأينَ قحماً شاب فاقلحمال

١٠١. والأبيات من بحر الطويل.

(٥) في جمهرة أشعار العرب للقرشي:

نعمناب خسأ وعشرين حجة وعند الشريشي في شرحه للمقامات:

عددنا له ستأ وعشرين حجة (٦) - عند المرزباني:

فجعنابه لما أنتظرنا إياب وعند القرشي في الجمهرة:

فُجعنا به لما استتم تمامه ـ وعند الشريشي:

فجعنا به لما رجونا إياب

فلها تسوف اهسا استسوى سيبدأ فخسأ

فلمّا توفّاها أستوى سيداً ضخماً (٠)

على خَيْر حين لا وَليداً ولا قحمًا(١)

فسلما تسوفي واستسوى سبيداً ضَحْساً على خير حال لا وليدأ ولا قدما

عمل خير حال لا وليدأ ولا قمحها

عمل خير حال لا وليدأ ولا قمم

(٧) أرسله الطاغية عمرو بن هند ملك الحيرة إلى البحرين، بعد أن كتب له رسالة يسلمها إلى عامل ابن هند على البحرين، ويبدو أن طرفة كان لا يعرف القراءة أو الكتابة، فقد تضمنت هذه الرسالة أمرأ ملكياً من ابن هند إلى عامله على البحرين أن يسارع بقتل طرفة بن العبد، وقد ذكرنا سبب ذلك في مدخل الديوان أن طرفة قال في عمرو بن هند:

لبت لنا مكان الملك عمرو رغوثاً حول قبتنا تخور والعجيب أن الذي وشي بطرفة وأبلغ الملك بهذا القول هو عبد بن عمرو زوج أختـه الخرنق، كـها تجمع أكثر من رواية \_ ولم يعد طرفة بن العبد من البحرين، فقد قتل ابن [70] أو [٢٦] ربيعاً.

(٨) لا تحرك المعاجم اللغوية حرف الحاء في (القحم)، والقحم هو المسن أو الكبير في السن.

(٩) هذا الرجز نسبه ابن منظور في لسان العرب إلى رؤية بن العجاج، وكذلك الزبيدي في معجمه تــاج

# [٢] في يوم قُلاب

وقالت الخرنق أيضاً في يوم قُـلاب ـ وقلاب: جبـل (۱٬۰۰۰ وهو يــوم أغار فيــه بشر بن عمرو بن مَرْثد ـ وهو زوجها ـ على بني أسد فقتلوه .

وكان من حديث يوم قُلاب: أن بشر بن عمرو غزا ومعه عمرو بن عبد الله الأشل (۱۱)، أحد بني سعد بن ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة متساندين (۱۱) والمساندة: أن يخرج رئيسان برايتين وجيشين في مكان واحد، ويغيرون معاً (۱۱). فيا أصابوا قُسِمَ على الجيشين ـ وكان عمرو بن عبد الله الأشل (۱۱) يُدعى ذا الكفِ. وكانت (۱۱) بنو أسد إلى جنب جبل يُقالُ له قُلاب.

وكان بشر بن عمرو سيدَ بني مرثد، وكان رجلًا ذا كِبْرِ ونخوة، فغزا(١١) بني

= العروس.

وجاء نفس الرجز في (المزيد) على ديوان العجاج (ص ٨٩) رواية عن العيني صاحب المقاصد النحوية (٢/٢٢). وفي تاج العروس ولسان العرب: (قحم) و(قلحم) و(اقلحما).

(١٠) في الأغلبِ أنَّ (قـلاب) هذا اسم جبـل، والبكري صـاحب (معجم ما استعجم) يقـول ان جبل قلاب هذا من محلة بني أسد على مسيرة ليلة.

(١١) عمرو بن عبد الله الأشل هو عمرو بن عبد الله بن حنيف بن ثعلبة أبو جلان.

يقول عنه المرزباني في (معجم الشعراء/١٤) إنه كان شاعراً، فارساً.

(١٢) التساند في اللغة هو التعاضد.

غير أن التساند والمساندة في الجيش لهما معنى اصطلاحي يتفرع عن هذا المعنى العام.

في أساس البلاغة يقول الزنحشري: وخرجوا متساندين على رايات شتى كل على حاله.

وردد ابن منظور في لسان العرب والزبيدي في تاج العروس هذا القـول، وزادا عليه قـولهما: تحت رايات شتى كل على ،حاله، إذا خرج كل بني أب على راية لا تجمعهم راية أمير واحد.

(١٣) نلاحظ أن الراوي انتقل من تثنية الضهائر إلى جمعها على اعتبار جماعة الجيشين.

(١٤) في الأصل (عمرو عبد الله الأشل)، وضعنا [بن] لأن الأشل هو الابن لا الأب. راجع مادة
 (كف) في تاج العروس للزبيدي. وارجع إلى (شرح أبيات الجمل لابن السيد).

(١٥) في نسخة آيا صوفيا (ويكابت) وهذا خطأ بين لا يتفق مع السياق العام.

(١٦) في نسخة آيا صوفيا (وكان رجلًا ذا كبر ونحوه فعدا) وهو تحريف واضح.

عامر بن صعصعة ومعه(١٠) ناس من بني أسد. فظفر وملأ يديه من النعم والسَّبي، وانصرف راجعاً ١٠).

فلما دنا من قلاب(١١). . حتى أخرُج (٢١) من أرض بني تميم فإنه أقرب.

فقال له عمرو: أتريدُ أن تعتسفَ (١٦) بالناس ِ وتُعرضهم لما لا قبلَ لهم به؟.

إن وراءَ هذا الجبلِ بني أسد. !! قال: ما أُبالي مَنْ لقيتُ مِنهم. فناشده (١٦٠) الله في العدول ِ عنهم فأبى أن يقبلَ.

فقال عمرو بن عبد الله: إنيَّ ماثلُ بَنْ معي إلى البيامةِ وخَرَجَ بشرُّ<sup>(٢١)</sup> في بني قيس بن ثعلبةِ ومعهُ ثلاثة بنين لهُ ـ وكانوا فُرساناً شُجعاناً ـ ومعهُ ناس من بني مَرثَد وغيرهم.

وكانت عقاب تجيء في كل يوم لبني أسد (١٠) فتصيح صيحة واحدة ثم

(١٧) لعل القارىء يتفق معنا أن السياق من هنا بدأ يسوده الاضطراب والغموض ويبدو- والله أعلم - أن سقطاً وتحريفاً حدثا به.

في خزانة الأدب للبغدادي (٢/ ١٩٥، ٣٠٦) أن بشراً كان قائداً على بني مالك وبني عتاب بن صبيعة، وعمرا الأسل كان على بني رهم فعثرا في سيرهما على آثار لبني الحارث بن دودان من أسد فعزما على الإغارة عليهم فقال ابن بشر لأبيه: إن بني الحارث بن ثعلبة بني فقعس، إن تلقهم تلق القتال. فقال: أسكت فإن وجهك شبيه بوجه أمك عند البناء (الدخول به). أراد أنه خائف مضطرب باهت اللون كالمرأة ليلة زفافها. فلما التقوا هزم جيش بشر شر هزيمة وقد تناولنا قتل بشر في مدخل الديوان فليعد إليها من أراد.

(١٨) انتصر وحصل على الكثير من الغنائم وأهمها الأنعام الجيدة وبهائمها، والأسرى الذين أضحوا سبايا له، وعاد راجعاً إلى دياره.

(١٩) في نسخة آيا صوفيا: (بين قلاب) والصحيح ما أثبتنا.

(٢٠) في نسختي الشنقيطي السابق الإشارة إليهما في المقدمة (حتى خرج)، ونرى أن بـالكلام سقطا موضع النقط، وبقية الكلام حوار، يدل عليه بقية السياق.

(٢١) أتريدُ أن تظلم الناسَ، وتعرضهم لما لا قبل لهم به، ويكفي أن وراء هذا الجبل (بني أسد).

(٢٢) لا أهتم بمن التقي منهم.

(٢٣) استحلفه بالله وشدد عليه أن يعدل عن مواجهتهم ولكنه رفض ذلك، وصمم على قراره.

(٢٤) كلمة (بشر) سقطت من نسختي الشنقيطي.

(٢٥) في نسخة آيا صوفيا وبعد (بني أسد) ترك فراغاً، ولعل تكملة الكلام (لبني أسد بن خزيمة).

ترتفع.

فقال كاهن بني أسد:

إنها تُبَشِّركُمْ بغنيمةٍ باردة .

فلم تَعُذْ [تعلم] بنو أسد حتى هجمَ عليهم بِشر قَدْ(٢١) ملاً يديهِ من نعَم بني عامر وسبيهم(٢١).

#### قالُ أبو عمرو:

وأخبرني نـوح بن ثعلب، قــال: لـا هجمَ بشرُ عــلى بني أســد انحـطوا منهزمين(٢٨)من غير قتال ، فقالَ بشرُ بن عمرو: -

أَلا تُراعُوا، إنها خيلُ واسل عليها رِجَالٌ يَطْلُبُونَ الغنائِمَا(١٠٠٠)

#### فقال كاهنهم:

خذوا(٣٠٠ فأله مِنْ فيهِ، أرجعوا عليه فلنقتلنهُ ولنغنمنَّ ما معهُ.

فرجعوا عليه فقتلوه، وهزموا أصحابه. وقُتِلَ معهُ بنو مَـرثَد، وقُتِـلَ معه

<sup>(</sup>٢٦) قد غير موجوده في نسخة آيا صوفيا، وأن بها الشنقيطي طبقاً للقاعدة النحوية في الجملة الحالية.

<sup>(</sup>٢٧) نعم: غير موجودة في آيا صوفيا ـ لقد خرج بشر في جماعة أو جيش من بني قيس بن ثعلبة، وكان معه ثلاثة بنين: علقمة، وشر حبيل، وحسان وتؤكد الروايات أن علقمة هذا هو ابن الخرنق من بشر، أما شر حبيل وحسان فها من ابناء بشر.

وكان ابناء بشر فرساناً شجعاناً، وكان معه أيضاً ناس من بني مرثد وغيرهم. وكانت نسور ضخمة [أو نسرٌ ضخم] تجيء في كل يوم لجيش بني أسدِ فتصبح صبحة قوية واحدة، ثم ترتفع إلى عنان السياء. ثم يقول كاهن بني أسد: إن هذه العقاب تبشركم بغنيمة، ولم تعلم بنو أسد حتى هجم عليهم بشر ومن معه.

<sup>(</sup>۲۸) عادوا منهزمین بدون قتال.

<sup>(</sup>٢٩) البيت من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٣٠) في نسخة آيا صوفيا (خذ) وهذا خطأ لأن الكاهن يخاطب جماعة وليس شخصاً بمفرده.

أولاده الثلاثة(٣).

قال: فلما صُرعَ جاءه إنسان ليسلبه.

فقال له بشر: أحرني سراويلي فإن الحربَ أعجلتني أن أستعينَ.

- قال: فبينها هُمْ يَسْلِبونَ القتلى إذ رأتْ بنو أسد رجلاً مِنْ بني قيس على رجل من بني أسد وكلاهما قتيل، ققالَ كاهِنُ بني أسد (٣٠): لا يلقونكم من بعد هذا اليوم إلا غلبوكم.
- قال أبو عمرو: وكان الذي قتل بشراً خالد بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فَقْعَس (۳).

وقال المرارُ (°° بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نضلة بن الأشتر (°° يـذكر أن جده خالد بن نضلة قتل بشراً ويفخر بذلك:

أنا ابن التَّارك البكري بشراً عليه الطيرُ تركبه وقوعاً ٣٧٠

والأبناء هم: علقمة، حسان، وشرحبيل كها تقدم.

وهو من الشواهد النحوية المشهورة على أن بشراً عطف بيان ولا يجوز أن يكون بـدلاً، إذ لا يصح أن يكون التقدير وأنا ابن التارك بشراً، وفي شرح ابن عقيل عـلى ألفية بن مـالك (٢/١٧٤)، وشرح شذور الذهب لابن هشام/٤٣٦، وحزانة الأدب للبغدادي ١٩٣/٢ جاء البيت كالتالي:

<sup>(</sup>٣١) غير الشنقيطي أولاده إلى (بنوه) ونحن لا نرى ضرورة لهذا التغيير.

<sup>(</sup>٣٢) في نسخة آيا صوفيا (فقال كاهن من بني أسد) والأصح (فقال كاهن بني أسد) على اعتبار أن لكل قوم كاهناً أو كبيراً للكهنة.

<sup>(</sup>٣٣) لن يلتقوا بكم بعد اليوم إلا وهزموكم.

<sup>(</sup>٣٤) في نسخة آيا صوفيا (حجران) وهو تحريف غير مقبول.

<sup>(</sup>٣٥) في آيا صوفيا: المواز وهو تحريف واضح .

<sup>(</sup>٣٦) زيادة من الشنقيطي. والمرار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نضلة بن الأشتر شاعر عربي، قيل انه من الشعراء الذين عملوا بحرفة اللهوصية أي شاعر لص.

<sup>[</sup>راجع معجم الشعراء للمرزباني/٣٣٧، والأغاني ١٠/٣١٧ ط دار الكتب].

<sup>(</sup>٣٧) هذا البيت وأبيات المرار بن سعيد التي بعده من بحر الوافر.

هذا كذا يرويه النحويون:

ـ حشاه طعنةً، بَعَثْتُ بليل نوائحَه، وأرخصتِ البضوعا (٢٨)

● يقال: مَلَك فلانٌ بضع فلانة: إذا تزوجها.

يقول: لما قُتِل بشر سُبيت بَنَاتُه ونساؤه فَنُكِحن بـلا مهر، فـرخصت البضوع بلا مَهْر.

وغَــادَرَ مَــرْفَـقــاً، والخيــلُ تهـفُــو بجنبِ الــرْدمِ، محتبــلاً صريعــاً(٣) غادر: ترك.

مرفق: رجل من سادات بكر بن وائل كان مع بشر يومئندٍ فأُسِرَ فافتدى نفسه بثلاثهائةِ بغير.

وتهفو: تسرع الجري.

الردم: موضع (١٠).

ومحتبل: مأسور، من أخذ الحبالة: حبالة الصائد التي يصيد بها.

انسا ابسن الستارك السبكري بشرا عليه السطير [تسرقبه] وقدوعاً وفي نسختي الشنقيطي تم ضبط (بشر) بالجر مرة، والنصب مرة أخرى ومعنى ذلك أنه أجاز الحالين الإعرابيين الجر والنصب.

<sup>(</sup>٣٨) بعد هزيمة بشر وقتله قال الأعداء بسبي بناتـه ونسائه، فنكحن بـلا مهر، لـذلك قـالوا رخصت البضوع.

وفي خزانة الأدب للبغدادي:

علاة بطعنة، بعث بليل نوائده، وأرخصت البضوعا (٣٩) راجع لسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي (مادة رفق). وجاء البيت كالتالي: وغادر مرفقاً والخيسل تردي بسيل العرض مستلبا صريعاً (٤٠) الردم بحكم معناه اللغوي يصلح علماً لمواضع عدة، نذكر منها ما ذكره ياقوت الحموي في معجم

<sup>(</sup> ٢٠) الردم بحجم معناه اللعوي يصلح علم المواضع عده، لدكر منها ما دكره يافوت الحموي في معجم البلدان، وهي قرية كبيرة لبني عامر بن الحارث العبقسيين بالبحرين (في الخليج العربي) [واجع مادة (ردم) في معجم البلدان لياقوت طبعة ألمانيا].

وقاد الخيل عائدةً لِكلْبٍ ترى لوجيفها رَهَجاً سريعاً (١) عجبتُ لقائلين: صه، لقوم عُلاهم يَفْرع الشرف الرَّفيعا

قالَ أبو مُرْهِب الأسدي: إنما قَتَل بشراً عُمَيلةُ بن المقتبس أحد بني والبة (١٠).

في تصداق ذلك تقول الخِرنق ترثي زوجها بشر بن عمرو:

بنو أسدٍ حارثُها ثم والبة (اله) وجبوا السنام فالتحوه وغاربه

وإنّ بني الحصن استحلت دماءهم هم جَدعُوا الأنف الأشمُّ فأوعبوا(\*\*)

جدعوا الأنف: قطعوه.

(٤١) في نسخة الشنقيطي الثانية التي كتبها في المدينة المنورة، وكتبت بخط شرقي زاد هـ أدين البيتين ولم
 أجدهما في نسخة آيا صوفيا ولا نسخة الشنقيطي الأولى.

ومن الممكن مراجعة الأبيات نفسها في: خزانة الأدب للبغدادي: ١٩٤/٢.

والوجيف: العدو.

والرهج: غبار (النقع).

ويفرع: يعلو.

(٤٢) في نسخة آيا صوفيا (والية) وهو خطأ راجع: أشعار النساء للمرزباني (مخطوطات دار الكتب المصرية ٨ ـ أدب ـ ش/ظهر ٤٤).

(٤٣) البيتان من بحر الطويل ـ وفي أصول المخطوطة (حارسها) بدون تنقيط، وجعلها الأب/لويس شيخو في كتابه (شعراء النصرانية» /ص ٣٣٣، والاستاذ/بشير يحوت في كتابه وشاعرات العرب» /ص ٨١٠: حاربها وهذا خطأ واضح وقمنا بالتصحيح من أشعار النساء للمرزباني (لوحة / ٤٤).

والمراد هنا بنو الحارث بن أسد، وحارثها بدل بعض من كل كما يقول النجاة.

ويقول المرزباني:

هم جدعوا الأنف الأشم بهلكة وجبوا السنام فالتحوه وغارب

والأشم: العالي.

وأوعبوا: استأصلوا.

وجبوا السنام: أي قطعوه.

التحوه: قشروه عن الظهر.

والغارب: بين السنام والعنق، ومكانه معروف مِن البعـير. وضَرَب (٥٠) هذا كلّه مثلًا لقتل بشر يريد أنهم فعلوا هذا وما أعظم بقتلهم إياه.

عُمَلِية بواهُ السّنان بكف على أنْ تُلاقيهِ من الدَّهوِ نائبه (١٠)

تعني: عميلة بن المقتبس اللِّاي ذَكرَ أبو مُرِهِب أنه هو الذي قتل بشراً.

وبواه السنان: قصده بالسنانِ.

# [٣] أيتها العاذلة أفيقي!! (")

وقالتُ الخُرْنق ترثي بشراً. ويُقَالُ هي الخرنق بنت سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة: (١٧)

فقد أشرفتني بِالعَلْدُلِ ريقي (١٠) على حَيِّ يُسوتُ ولا صديق

الا أقسمت آسى بعد بشر

أعاذلتي على رُزْء أفيقِى

<sup>(</sup>٤٥) (ضرب) هكذا في نسخة آيا صوفيا بمعنى وضرب الشاعر. وأصلحها شيخنا الشنقيطي في نسختيه نظراً إلى أن الحرنق بنت بدر شاعرتنا هي القائلة فجعلها وضربت.

<sup>(</sup>٤٦) عند المرزباني:

عسى أن تسلاقيده من السدهس نائبه المساوين التي وضعت أعلى كل مقطوعة من عندنا بغية التسهيل على القارىء وقد استقيناها من مضمون المقطوعة نفسها.

<sup>(</sup>٤٧) المقطوعة من بحر الوافر ـ راجع: أشعار النساء للمرزباني/٤٤، شرح الشواهد الكبرى للعيني: ٢٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٤٨) هذا البيت غير موجود في الديوان أصلاً ووجدته في الحياسة البصرية، وفي شاعرات العسرب لبشير يموت (ط ١٩٣٤ م) ٨٠٠.

ويروى فلا وأبيكِ، في موضع: أقسمتُ ١٠٠٠.

الأسى: الحزن، يقال: أسيت على الشيء آسى: إذا حزنت عليه.

وبعد الخير علقمة بن بشر إذا نَزَت النفوس إلى الحُلُوقِ

ويروى:

## \* إذا ما المُوت كان لَدَى الْحُلوق \*(٠٠)

ونزت: علت.

وبَعْدَ بني ضُبيعة حَوْلَ بِشرِ كَمَا مَالَ الجَدُوعُ من الحَريقِ (٥٠) شبهت [الخرنق] من صرع من أهل بشر حوله بالجذوع التي قد مالت بالإحتراق.

وهذا كما قال الآخر:

(٤٩) في نسخة آيا صوفيا: ويروى: أقسمتُ آسي الحزن.

ولما رأى شيخنا الشنقيطي اضطراب العبارة اقتصر على (الاسى: الحـزن). ولعل الأصـوب أن نقول: ويروى: فلا وأبيك، في موضع: أقسمتُ.

وهـذا ما قـاله. البكـري في سمط اللآليء، والبصري في الحـياسة، والعيني في شرحـه للشواهـد الكبرى على هامش خزانة الأدب للبغدادي.

(٥٠) هذه الرواية عند البكري في سمط اللآلىء، وأشعار النساء للمرزباني. وفي شواهد العيني الكبرى
 (إلى الحُلوق) وليس (لدي الحلوق).

(٥١) في النسخة الثانية التي كتبها الشنقيطي في المدينة المنورة:

ومال بني ضبيعة حول بشر كما مال الجلوع من الحريق وفي هامش نفس المخطوطة كتب البيت على النحو التالى:

ومال بنو ضبيعة بعد بشر كها مال الجذوع من الحريق

وفي الأصول الثلاثة: (نسخة آيا صوفيا + نسخة الشنقيطي الأولى + نسخة الشنقيطي التي كتبها في المدينة المنورة) نجد حاشية تقول: قال الشيخ: الحريق: الربح الشديدة، وهي التي تميل النخل ـ وهي غير دقيقة فإن الربح الشديدة الهبوب تسمى: الخَرِنق، بالحناء أما الحريق: فهي ما أحرق النبات من حر أو برد أو ربح.

ألا مَنْ رأى قومي كأن سرَاتهم نَخِيلُ أتَاهَا عاصِفٌ فأمالها ٥٠٠

مَنَتُ لهم بوالبة المنايا بجنبِ قُلابِ للحين المسوقِ (٥٥) مت لهم: قدرت.

ووالبة: حي من بني أسد.

وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَن عُمَيْلَة بن المقتبس الوالبي هو الذي قتله دونَ خالـد بن نضلة بن الأشتر<sup>(۱۰)</sup>.

وقُلاب: جبل.

فكم بِقُلَاب مِنْ أوصال خرقٍ أخي ثقةٍ وجُمْ جُمَةٍ فَلِيتِ الخرق: الجواد الذي يتخرقُ بالمعروفِ. (٥٠)

#### (٥٢) في نسخة آيا صوفيا:

الا مَنْ رأى قومي كأنَّ سراتهم نحيل أتاها عاصب فأمالها أصلحها الشنقيطي:

الا من رأى قومي كأن سراتهم نخيل أتاها عاضد فأمالها وقال شيخو في طبعته:

ألا من رأى قومي كأن سراتهم نخيل أتاها (عاصر) فأمالها وأعتقدُ أنها مُحرَفةٍ عن: عاصف، ليكون الشبه بين البيت وبيت الخرنق تاماً.

(٥٣) هذا البيت عند المرزباني يرويه كالتالي:

منت لهم بوالبة المنايا (بحوف) قلاب للحين المسوق وقرأتُ الشطر الأول من البيت (منت لهم بوالبة المنايا) في لسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي في مادة (ولب) وظنا أن والبة اسم مكان وهذا خطأ بين وملحوظ.

(٤٥) في كتابه الطريف: [فرحة الأديب] الذي ما زال إلى يومنا هذا مخطوطاً يقول أبو محمد الأعرابي الأسود: قاتله سبع بن الحسحاس الفقعسي ورئيس الجيش ـ جيش بني أسد، ذلك اليـوم ـ خالـد بن نضلة الفقعسي، واشترك في قتله عميلة بن المقتبس الوالمي.

راجع ما ذكرناه في مدخلِنا لتحقيق الديوان حول مقتل بشر، وما ذكره البغدادي في خزانـة الأدب (٢/ ١٩٥) حول هذا الموضوع.

(٥٥) وضع الشنقيطي في نسختيه الأولى والثانية هذا الشرح بعد البيت الآتي:

ندامَى للمُلُوك، إذا لَقُوهُمْ حُبُوا وسقوا بِكَاسِهِمُ الرحيق هم جَدَعُوا الأنُوفَ وأوعَبُوها في أَنسَاعُ لِي مِنْ بعدُ ريقي (٥٠) وبيض قد قَعَدْنَ، وكُلُّ كُحْل باعينه أصبح لايليقُ

أي لكثرة ما يبكين على مَنْ فُقِدَ مِنْ رجالِهن لا يبقى في أعينهِن كُحْل. أضاع بـضــوعَـهـن مُـصــابُ بشرٍ وطعنــة فــاتِــكِ، فــمتى تَـفِيــق؟!

أقوت في هذين البيتين. قد مضى تفسير البضوع.

والمصاب: من المصيبة.

# [٤] في رثاء بشر ومَنْ قُتِلَ معه

• وقالت الخِرْنق ترثي بِشْراً ومَنْ قُتِلَ معهُ في يوم ِ قُلاب: (٥٠).

وبيض قد قعدن، وكُلُ كحل باعينهن أصبح لا يليتُ
 ويتخرق بالمعروف! يتسع فيه.

(٥٦) في تحقيق أو طبعة (بشير يموت) ورد هذا البيت على النحوِ التالي:

هُمَّ جدعوا الأنوف وارغموها في ينساغ في من بعد ريقي (٥٧) هذه المقطوعة من بحر الكامل ونراجع فيها:

- ـ المقدمة في النحو لخلف الأحمر/٥٧. ـ
- الكتاب لسيبويه ١ / ١ ، ١ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩ .
  - الكامل للمبرد/١٥٧.
  - الأمالي لأبي على القالي ٢/١٥٨، ١٦٩.
- ـ التنبيه على أوهام أبي على في أماليه للبكري/ ٢٧٥.
  - أشعار النساء للمرزباني: ظهر ٤٢ إلى ٤٤.
    - تفسير الطبري: ١١٣/١، ٢٧/٢٤.
      - ـ التهام في تفسير أشعار هذيل/٢٠٦.

لا يبعدنْ قومي النين هُمُ سُمُّ العَداةِ وآفةُ الجُنرِ (٥٠) أي هم لأعدائِهمْ كالسم، وهم آنة الجزر، لأنهم ينحرونها للأضياف. النازلون بكُلِّ مُعْتركِ والطيبين معاقد الأزر (٥٠)

= \_ الحياسة البصرية ١/٢٢٧.

التبيان في علم البيان لابن الزملكاني/ ١٣١. معجم لسان العرب لابن منظور الإفريقي، مادة: (نصر ـ حذق).

وشواهد العيني الكبري ٢٠٣/٣.

والبغدادي في خزانة الأدب ٢/١٣٠.

وصرح أبو عني القالي أن المفضل الضبي [الراوية الشهير] نسب بعض أبيات هذه المقطوعة لشاعر الكرم العربي: حاتم الطائي. وأن أبا عبيدة نسبها للخرنق. وقد ورد بيتان منها في نوادر أبي زيد/١٠٩ ـ في شعر لحاتم فعلاً.

(٥٨) قال العيني: لا يبعدن (بفتح العين والدال) من بعد يبعد، من باب علم يعلم، بعدا بفتحتين: إذا هلك. ومعناه لا يهلكن قومي.

قوله: سُم (بضم السين).

وحكى الأخفش: الكسرة أيضاً. وجمعه سيام.

والعداة: جمع عاد كالقضاة جمع قاض.

قوله: وآفة الجزر، الأفة: العلة. والجزر: بضم الجيم وسكون الزاي بعدها راء. وأصله جزر بضمتين، فسكنت للوزن وهو جمع جزور، وأراد بآفة الجزر أنهم كانوا يكثرون من نحر الجزر للضيفان ـ أي كرماء، شجعان في نفس الوقت.

(٥٩) المعترك بضم الميم - وهو موضع القتال، وكذلك المعركة. ومعنى النازلين بكل معترك أنهم ينزلون عن الخيل عند ضيق المعترك فيقاتلون على أقدامهم وفي ذلك الوقت. يتداعون: ننزال. والأزر (بضم الهمزة وسكون الزاي) جمع إزار. والمعاقد بفتح الميم وهو موضع عقد الإزار.

ويقـال المعاقـد: الحُجز، وهي جمـع حجزة، والحجـزة: حيث يثنى طرف الازار في لــوث الإزار. وحكى ابن الأعرابي: والحرة، كما ينطق بها عامة الناس.

وقيل؛ المعاقمة للأزر، والحجز للسراويلات، والحجز للعجم وملوكُ العرب كما قال السابغة الذيباني في بائية أله:

رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب والمعاقد للعرب، لأنها لا تكاد تلبس إلا الأزركها والأزرجع إزار، وسكن النزاي للاستخفاف.

تريد أنهم أعفّاء الفروج.

الأزر: جمع إزار.

ويروى: النازلين والطيبين.

ويروى: النازلون بكل معترك والطيبون (٥٠٠).

النصّارِبون بحَوْمةٍ نُولِت والطّاعِنُونَ باَذْرع شُعرِ (١١) النصّارِبون بحرة أُدرع: جمع ذراع. وشعر: جمع أشعر، وهو أقوى

#### (۲۰)هذا البیت پروی:

السنازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر ويروى أيضاً:

النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزر وفقاً لما جاء في نسختي الشنقيطي. والبيت يعتبر من الشواهد النحوية المستدل بها على قطع النعت، ولذلك تعددت رواياته وكثرت المصادر النحوية التي أوردته وأوردت مجموعة من الأبيات معه.

ولم تذكر الأصول المعتمد عليها من الروايات: النازلين والطيبون، وهي رواية: خلف الأحمر وسيبويه والبكري في التنبيه على أوهام القالي والعيني.

(٦١) في نسخة آيا صوفيا:

السخاربون إذا ما حومة نسزلت والسطاعينون باذرع شغر وكتب في هامش نفس النسخة وينظر في الأصل، ولا أعرف أي أصل يقصد لعله الأصل الذي نقل منه النساخ/عبد الغني بن عمد الكاتب التركي ـ وذلك دليل الشك والتحريف.

وفي مقدمة النحو لخلف الأحمر (ط دمشق ١٣٨١ هـ/١٩٦١ م). وفي نــوادر أبي زيــد لأبي زيــد الأنصاري (بيروت/بدون تاريخ) ــ بيتُ ليس في الأصول ِ وأدخلهُ بشير يموت في طبعتــه للديوان الا وهو:

والطاعنين لدى أعنتها والضاربون وخيلهم تجري (٦٢) في نسخة آيا صوفيا: السخاربون بحومة نُزلت والطاعنون بأذرع (شعر) =

وحاصل معنى قوله: والطيبون معاقد الأزر، أنهم موصوفون بالعفة، لأن العرب تكني بالشيء
 عما يحوبه ويشتمل عليه. كما قالوا: ناصح الجيب، يريدون الفؤاد، فكنوا عنه بالجيب الذي يقع
 عليه أو قريباً منه.

#### لها. ويروي:

الضاربون والطاعنون، والضاربين والطاعنين.

والخَالِطُونَ نَحِيتهَم بِنُضَارِهِم وَذَوِي الْغَنِي مِنهُم بِلذي الْفَقْرِن (١٠) ويروى: والخالطين.

● وهذا كله إذا نصبت شيئاً منه فإنما تنصبه على المدح وتريد: أعني الحالطين، وأذكر الطيبين، وإذا رفعت شيئاً منه بعد منصوب فإنما تريد: أذكر الضاربين وهم الطاعنون، وأعني النازلين وهم الطيبون.

- إِنْ يَشْرَبُوا يَبَسُوا، وإِن يَـذَرُوا يَسْدَواعَ ظُوا عَنْ مَنْ طِقِ الْهُجْرِ (١٠٠)

أي إن يذروا الشراب: يعظ بعضهم بعضاً عن أن ينطقوا بـالهُجْر، وهـو: المنطق الفاحش. ويروى: يتزاجروا.

قَوْمُ إذا رَكِبُوا سَمِعْتَ لَمَم لَغَطاً من التَّايِية والرَّجر"،

اصلحها الشنقيطي في نسختيه على هذا النحو:

السفساربون بحومة نَزلت والسطاعنون بأذرع (عقا) (٦٣) في نسخة آيا صوفيا التركية: (والضاربون والطاعنون) عرفة، لأنها رواية البيت نفسه ولذلك أصلحها الشنقيطي محقاً كما ذكرنا في الهامش السابق.

(٦٤) النحيت = الساقط الخامل الذكر فيهم.

النضار = الرفيع.

يقول أبو زيد الأنصاري في نوادره: فلا يرغب شريفهم عن وضيعهم.

ولم يعرف الرياشي تفسير النحيت.

وقيل في اللسان: النحيت الدخيل في القوم.

وقيل: النضار: الخالط النسب.

وعند الأب لويس شيخو، والأستاذ بشير يموت: الخالطين لجينهم (أي فضتهم).

(٦٥) يقول المرزباني:

وإن يدعوا يهبوا، وإن يدروا يتواعظوا عن منطق الهُ جُرِ (٦٦) في رواية يقول المرزباني:

وإذا هم ركبوا سمعت لهم زجلًا من التاييه والرجر

تريد أنهم كثير، فإذا ركبُسوا الأمر، اختلطت أصواتهم. واللغط: الذي لا يكاد يفهم. والتأييه: التصويت، يقال: أيّهتُ به: إذا صحتُ به. والزجر: يعني به زجر الخيل.

مِنْ غَيْرِ مَا فُحْشِ يَكُونُ بِهِم فِي مَنْتَجِ المُهُراتِ والمُهْرِ (١١) تريد: أنهم إذا نُتجت خيلهم فسروا بها لم يَخرجوا إلى فُحْشٍ ، يجابه الألفاظ. ويروى:

#### [وتفاخروا...]

وتَفَاخُروا في غير عَجْهَلَةٍ في مربط المُهُراتِ والمُهُرِد،

تريد: أنهم يفخر بعضهم ولا يجهل أحد منهم على صاحبه. والمُهُرات: جمع مُهْرة. والمهر (١٠) تريد به جنس الأمهار (١٠) الذكور كقولك كنز الدرهم والدنانير.

هـ ذا ثَـنَـائِي مـ ا بَهِيتُ لَمَـمُ فَإِذَا هَـلَكُتُ أَجَـنَّـنِي قَـبْرِي (١٧)

<sup>(</sup>٦٧) يقول المرزباني في رواية:

في غير ما فحش يُجَاءُ به لمانح المهرات والمهر والمهرات والمهر (١٨) في نسخة آيا صوفيا: وتفاخر (وتفاخر) في غير مجهلة: في مربط المهرات والمهر وفي نسخة الشنقيطي الأولى:

و (تفاخروا) في غير مجملة: في مربط المهرات والمُهْر.

<sup>(</sup>٦٩) سقطت كلمة (المهر) في نسخة آيا صوفيا.

<sup>(</sup>٧٠) عند الشنقيطي: الأمهات وهذا خطأ واضح.

<sup>(</sup>۷۱) في رواية:

هـذا ثـنـائي مـا بـقــت عليهم فـإذا هـلكـت أجـنـي قــبري وهي رواية أبي على القالي، والمرزباني، والعيني. . ورواية أخرى:

هذا ثنائي ما بقيت لهم فإذا هلكت أجنني قبري [راجع الحاسة للبصري].

ويروى: وجنني(۲۲).

هذا ثنائي: أي أثني عليهم ما حييت إلى أن أموت، فإذا جنني قبري انقطع ثنائي. ويقال: بل أرادت أنني إذا أجنني قبري بقي ثنائي عليهم وشعري. لاقَــوْا غَــدَاةَ قُــلابَ حـــــفـهــمُ سَــوْقَ الـعَــِير يُـســاق لِـلعَــــتر٣٧

# [٥] لا تفخرن أسدً

ـ وقالت الخرنق أيضاً في ذلك وترثي بشرا:

ألا لا تفْخَرَنْ أَسَدٌ عَلَيْنَا بِيَوم كان حِينَا في الكِتَابِ(٢٠) فقد قُطِعَتْ رُؤوسُ بني قُعَيْنِ وَقَدْ نَقَعَتْ صُدُورٌ مِن شَرَابِ(٢٠٠)

ويسروى: بل الصّدورُ من الشراب. بنو قعين: من بني أسد، وكمان قتل منهم قوم.

وأَرْدَيْنَا ابنَ حَسْحاسٍ فأضْحى تَجُول بِشلُوهِ غُبْسُ الذُّرُابِ(٧١)

(۷۲) ویروی (وجنتي):

هذا ثنائي ما بقيت لهم فإذا هلكت وجنتي قبري وهي رواية العيني.

<sup>(</sup>٧٣) البيت ذكره الأستاذ/بشير يموت في طبعته لديوان الخرنق ضمن كتابه شاعرات العرب [بيروت/ط المطبعة الوطنية ببيروت ١٩٣٤ م]، ولم أجده في المراجع التي بين يمدي، ووضعته في هذه القصيدة لذكره يوم قُلاب.

والعترُ أو العتير: الذبح.

<sup>(</sup>٧٤) الأبيات من بحر الوافر، وفيها أيضاً ترثى الخرنق زوجها.

<sup>(</sup>٧٥) نقعت معناها: رويت.

<sup>(</sup>٧٦) في نسخة آيا صوفيا (بسلوه عيش الذئاب) وهذا لا معني له.

وفي شاعرات العرب لبشير يموت (نجس الكلاب) بدلًا من (غبس الذئاب).

# [٦] أسد تسمعُ الصياح

# \_ وقالت أيضاً في ذلك: (٧٧)

عِنْدَ اللَّقَاءِ مع النَّفَارِ نِفَارا (۱۲۸۰ مُبُراً إِذَا نَقْعُ السَّنَابِكِ ثَارَا (۲۸۰ يُوقِدْنَ فِي حَلَق المَّغَافِرِ نَارا (۲۸۰ يُوقِدْنَ فِي حَلَق المَّغَافِرِ نَارا (۲۸۰ مُ

سَمِعَتْ بنُو اسَدَ الصيَاحِ فَزَادَهَا ورأت فوارسَ من صَلَيبة واثل بيضا يُحَرِّزُنَ العِظام كانما

# [٧] مَنْ يملًا الجفنات؟!

وقالت أيضاً ترثي بشراً: ألا ذَهَبَ الحَالَّالُ في القَفَرَاتِ ومن يَمْلاً الجفَانَ في الحَجَرَاتِ(^^

ولعل الخرنق في هذا البيت أرادت سبع بن حسحاس قاتمل زوجها أو أحد المشتركين في قتله
 (راجع خزانة الأدب للبغدادي ٢/١٩٥).

فإذا كان الأمر كذلك فالأبيات ليست في رثاء بشر زوجها كها في الأصول المعتمد عليها ـ وإنما قالتها الخرنق بعد الانتقام من قتلة بشر.

<sup>(</sup>٧٧) الأبيات من بحر الكامل.

<sup>(</sup>٧٨) في آيا صوفيا [مع الفار نفارا] وهو تحريف ظاهر جداً.

<sup>(</sup>٧٩) بدلاً من [صبرا إذا نفع السنابك ثارا] قبال لويس شيخو ونقل عنه بشير يموت [صيروا إذا نفع السنايك ثارا].

ومن صليبة واثل: أي من أصولهم وليسوا بحلفاء أو أموال.

<sup>(</sup>٨٠) في آيا صوفيا [يجردن في حلق المغافر ناراً] وأصلحها الشنقيطي ومن تبعه إلى: [يحزَّرْنَ] .

والبيض: السيوف.

والمغافرة: جمع مِغْفَر وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، وقيل همو رفرف الخوذة.

<sup>(</sup>٨١) الأبيات من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٨٢) عند لويس شيخو وبشير يموت: [ومن بملأ الجفنات من الحجرات].

الحجرات: السنون المجدبة، يطعم فيها الأضياف.

ومَنْ يَرجِعُ الرَّمعَ الأصمّ كُعُوبُه عليهِ دِمَاءُ القوم كالشَّقِرات الشقرة: شقائق النعان، واحدة الشّقرات.

# [۸] یا ر*ت*

وقالت أيضاً ترثيه: (\*) يا رُبَّ غَيْث قَدْ قَرَى عَازِبٍ أَجَشَّ أَحْوَى فِي جُمَادَى مَطِير (٨٣)

الغيث ها هنا: السحاب. ومطرُ عازب: بعيد الموقع. وأجش: يعني بـه صوت رعده. والجُشَّة: البُحة. وأحْوى: يضرب إلى السواد وهو أغزر لمائه.

قاد به أجرَد ذا مَـيْعَـةٍ عبلًا شَواهُ غَيْر كاب عَثُور(٥٥)

أجرد: فرس قصير الشعرة (٢٠٠٠). والميعة: النشاط، وشواه: قوائمه. وعبل: غليظ.

فَالْبَس الوَحْش بحافاته والْتَقَط الْبَيْضَ بِجَنْبِ السَّدِير (١٨٠)

<sup>(\*)</sup> الأبيات من بحر السريع.

<sup>(</sup>٨٣) لم يشرح جامع الديوان كلمة (قَرَى) وأعتقد أنها من (قرى) (يقـري) بمعنى تفخر أي بـالمطر أو من (قرا) (يقرو) بمعنى قصد الأرض وتتبعها فكأنما نزل المطر على كل بقعة فيها.

<sup>(</sup>٨٤) في نسخة آيا صوفيا: (والمطر عازبٌ) والأصح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٨٥) في طبعة لويس شيخو وطبعة بشير يموت:

ساربهِ أجرد ذو مِيعةٍ عبلا شواه غير كاب عشور

<sup>(</sup>٨٦) الشعرة: الواحدة من الشعر، وقد يكنى بالشعرة عن الجمع كما يكنى بالشبيه عن الجنس/راجع لسان العرب لابن منظور الإفريقي مادة [شعر].

<sup>(</sup>٨٧) السدير اسم نهر. ويقال اسم قصر بالحيرة. وعن نوادر الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قـرأتُ في كتاب نوادر أبي زيد الأنصاري (طبعة بيروت): السدير هو العشب.

ذاك وقدما يُعجل البازل ال كوماء بالموت كشبه الحصير ٨٨٠ البيض: يعني بيض النعام.

يَبْغِي عَلَيْهِا الْقَوْمَ إِذْ أَرْمَلُوا وسَاءَ ظَنَّ اليَلْمعِيِّ القَرُور(١٨٠) أي ينحرها(١٠) إذا أرملوا: أي قل زادهم. القرور: الذي يجد البرد.

واليلمعي: الصحيح الظن. ويروى: القرور من القرة، لا من القرار.

آب وقَـدْ غَـنَّم أصْحَابَـهُ يَلُوي على أصْحابه بالبَشِير""

# وعلمت جديلة

وقالت الخرنِقُ أيضاً ترثى بشراً: (١١)

لَقَدْ عَلِمَتْ جَديلَةُ أَن بِشُراً غَدَاةَ مُربِّحٍ مُرُّ التقاضي ١٦٠

(٨٨) البازل: بذكر ويؤنث، ذلك في السنة التاسعة وربما في السنة الثامنة.

الكوماء: الناقة العظيمة السنام الطويلة.

الحصيرة: سقيفة تصنع من وبردي، وواسل، ثم تفرش. ولعله يشبه الناقة بها في الضخامة.

(٨٩) في نسخة الشنقيطي الثانية:

يبغنى علينا المقوم إذ أرملوا وساء ظن اليلمعي القرور وفي نسخة الشنقيطي الثانية والأولى أيضاً: اليلمعي والألمي بمعني واحد.

(٩٠) في نسخة آيا صوفيا: أي ينحرونها إذا أرملوا، والأصح ما ذكرناه.

(٩١) في طبعة لويس شيخو في وشعراء النصرانية»:

يلوى على اصحاب بالبشير [غاب] وقد غنه أصحابة وهو تحريف والصحيح ما أثبتناه.

(٩٢) الأبيات من بحر الوافر.

(٩٣) في نسخة آيا صوفيا:

[..... غداة مُربح مُرُّ القاضي] والصواب ما أثبتناه.

غَـدَاةَ أَتَاهُمُ بِالْخَيْلِ شُعْناً يَدُقُّ نُسُورَها حد القِضَاضِ نَسُورَها حد القِضَاضِ نَسُورَها: يواطن حوافرها. والقضاض: الحصي الصغار.

عَلَيْهَا كُل أَصْيدَ تَغْلبي كريم مُركَّبِ الْحَدَّيْن ماض (١٠) بايديم مُركَّبِ الْحَدَّيْن ماض (١٠) بايديم صَوادِمُ مُرْهف اتَّ جَلاَهَا القَيْن خَالصَةُ البَيَاض (١٠) وكل مُثَقف بالكف لَدْنٍ وسابغةٍ مِن الحَلَقَ الْمُفَاض (١٠)

يعني درعا.

فغادر معْتِلًا وأخاه حِصْناً عَفِيرَ الوَجْه لَيْس بِذي انتهاض (٧٠)

#### [1.]

# مَنْ يبلغ عمرو بن هند؟!

وقالت حين طرد عمرو بن هند (١٠٠ بني مرثد:

= وجديلة: يريد جديلة بن أسد.

(مُربِّح ) لم أجد هذا الاسم في معجم البلدان لياقوت. ولكن وجدتها (مُرْيِح ) بضم الميم، وتسكين الراء، وكسر الجيم. وهي اسم قرية تقع على طريق الحجيح من الكوفة العراقية.

(٩٤) أصيد: على وزن أفعل، والصيد المتكبر أو المغرور، أو مَنْ يـرفع رأسـه تيهاً وكبراً. ومن هنا قـالوا (الملوك الصيد) مفرده أصيد).

(٩٥) الصوارم على وزن فواعل، مفردها: صارم على وزن فاعل، والصارم من أسياء السيف. والصوارم هنا بمعنى: السيوف الثقيلة. جلاها القين: صقلها وسنها الحداد أو صانع السيوف.

(٩٦) المثقف: الرمح المهذب المسوى، لذلك عندما نقول على فـلان أنه مثقف فمن المفروض أن يكون إنساناً دمث الحلق، عف اللسان، على درجة عالية من التحضر والرقي، وليس مجسرد إنسان قسراً كليات في كتاب أو كتابين يتشدق بها في حله وترحاله.

المثقف إنسان نقي، طاهر، إنسان ينـزع من قلبه الحسـد، والحقد، والغـيرة، والضغينة، إنسـان سوي بكل المقاييس.

اللدن: الطري، المهتز، السهل السيطرة عليه.

سابغة: واسعة، وكذلك المفاضة ومنها ثوب فضفاض أو ملابس فضفاضة.

(٩٧) ليس بذي انتهاض: أرادت الخرنق أنه أصبح جثة هامدة لا حراك لها.

(٩٨) هذه الأبيات من بحر الوافر الشعري. وعمرو بن هند ملك الحيرة الطاغية طرد بني مرثد ويجب =

وقد لا تَعْدَمُ الحَسْنَاءُ ذاما (١٠٠٠)
ترى فِيها لُغَتبِط مُقاماً
أحَسَّ جَنَانُهَا جَيْشاً كُمَاماً

ألا من مُبْلغَ عمروبن هندٍ كها أخْرَجْتَنَا مِنْ أَرْضِ صِدْقٍ كَهَا قَالتْ فتاةُ الحَيِّ لَمُا

جنانها: قلبها. واللهام: الكثير. ـدهـــا وأرْأتْــه بـــلَيْـــَل قَطاً ولَقَلَ ما تَسْرِي ظَلاَمــاً ٢٠٠٠

لوالدها وأرْأنه بِلَيْكُلُ السَّتَ تَرَى القَطا مُتَواتراتٍ

قَطاً ولَقَلَ ما تَسْرِي ظَلَاماً (١٠٠٠) وَلَوْ تُرِكَ القطا لغَسا وَناما (١٠٠٠)

أن نعرف القارىء به فهو عمرو بن المنذر بن امرىء القيس بن النعيان اللخمي، وأمه تدعى هند، ويلقب بالمحرق الثاني لاحراقه جماعة من بني تميم في جناية واحدة. ويبدو أنه كان عباً للقتل وسفك الدماء، وكان شديد الباس كثير الفتك، اشتهر في وقائع عديدة مع الروم والغسانيين، وأهل اليهامة، وهو الذي قتل الشاعر العربي الشهير: طرفة بن العبد البكري، وقتله الشاعر العربي التغلبي عمرو بن كلثوم، رداً على إهانته له ولأمه، قتله وأنطلق بسيفه يقطر من دم الطاغية مردداً معلقته الشهيرة التي أصبحت بمثابة النشيد القومي لبني تغلب.

واستمر ملك ابن هند بالحيرة (١٥) عاماً، ومات حوالى سنة (٤٥) قبل الهجرة النبوية المشرفة.

وفي نسخة (آيا صوفيا): وقالت حيث طرد عمرو بن هند بني مرثد. والصحيح ما أثبتناه.

(٩٩) الذَّام (بتشديد الذال) والذَّيمْ بتشديد الذال وتسكين الياء = العيب. ومثله في اللغة: الرار والسرير (بتشديد الراء)، والعاب والعيب في الوزن.

وأول من تكلم بهذا المثل \_ كيا يقول الإخباريون \_ حُبَى بنت مالك بن عمرو العدوانية. ويقال انها كانت من أجمل نساء العرب، فعابها زوجها وكان من ملوك غسبان فقالت : لا نعدم الحسناء ذاما، فصارت مثلاً يضرب. [راجع مجمع الأمثال للميداني: ١٠٩/٢، المطبعة الخيرية بالقاهرة ١٣١٠ هـ].

(١٠٠) في نسخة آيا صوفيا: (لوالِدها وار. . . ) أكملها الشيخ/الشنقيطي في نسختيه .

(١٠١) في لسان العرب لابن منظور، وفي تهذيب اللغة للأزهري. غفا السرجل وغيره غفوة. إذا نام نومة خفيفة.

وفي الحديث: فغفوت غفوة، أي نمت نومة خفيفة. قال: وكلام العرب: أغفى، وقلما يقال: غفا. ويقول ابن سيده: غفا الرجل غفية وأغفى: نعس. وقد أصلح الشنقيطي البيت عندما طلع على كلام الأزهري في تهذيب اللغة فجعله: أغفى وناما.

ويضرب المثل لمن مُحِلَ على مكروهٍ من غير ارادته. قال المفضل الضبي: أول مَنْ قـاله حـذام بنت الريان، وذلـك أن عاطس بن خــلاج سار إلى أبيهــا في حمير وخثعم وجعفى وهمــذان، ولقيهم =

ويروى:

# ولَوْ تُرِكَ القطا لَيْلًا لنَامَا (١٠٠٠)

### [۱۱] وهلك الملوك!

وقالت الخِرنق ترثي عمرو بن بشر وكان نديم عمرو بن هند(١٠٣٠:

ألاَ هَلَكَ الْمُلُوكُ وعَبْدُ عَمْرو وخُلِّيَتِ العِرَاق لَمْ بَغَاهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ البُواذِخِ مِنْ ذُراهَا اللهُ البُواذِخِ مِنْ ذُراهَا اللهُ البُواذِخِ مِنْ ذُراهَا اللهُ اللهُ البُواذِخِ مِنْ ذُراهَا اللهُ اللهُ البُواذِخِ مِنْ ذُراهَا اللهُ اللهُ

الريان في (١٤) حياً من أحياء اليمن، فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم تحاجزوا، وإن الريان خرج تحت ليلته وأصحابه هرابا فساروا يومهم وليلتهم ثم عسكروا. فأصبح عاطس فغدا لقتالهم فإذا الأرض منهم بلاقع. فجرد خيله وحث في الطلب فانتهوا عسكر الريان ليلاً، فلما كانوا قريباً منه أثاروا القطا فمرت بأصحاب الريان.

#### فخرجت حذام إلى قومها فقالت:

ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا فلو ترك القطاليلا لساما

أي أن القطا لو ترك ما طار هذه الساعة، وقد أتاكم القوم، (راجع الإمثال للميداني/٢: ٨٢).

(١٠٢) في نسخة آيا صوفيا: (ليلا فعاما) وهذا لا معنى له، والصحيح ما ذكرناه.

(١٠٣) الأبيات من بحر الوافر.

(١٠٤) في نسخة آيا صوفيا: [وحليت للْعراق بقاها] وهو تحريف واضح.

أما عبد عمرو فهو ابن بشر بن عمرو بن مرثد أحدسادات بني بكر الذين شاركوا في موقعة ذي قار المشهورة بين الفرس والعرب، وتعتبر هذه المعركة أول مواجهة حقيقية بين العرب والقوى الأجنبية، وانتهت بانتصار العرب الحاسم على الفرس (أو جند كسرى)، وتجلى في هذه المعركة أيضاً التجمع القومي للعرب، أو أول تجمع وحدوي حقيقي لمواجهة العدوان الخارجي.

- ويقال ان ابن بشر بن عمرو بن مرثد كان ندياً للطاغية عمرو بن هند وصديقاً له ولطرفة بن العبد. ثم وقعت بينها خصومة فهجاه طرفة بن العبد، فوشى عبد عمرو به عند ابن هند مما أدى إلى مقتله.

(١٠٥) في نسخة آيا صوفيا: [على الشم البواذخ من مزدراها].

#### [17]

# الذي فعله ابن العم

وقالت لعبد عمرو حين وشي بأخيها طرفة إلى عمرو بن هند فقتله (١٠٠):

وأَنْضَجَهُ فِي غَلِي قِدْرٍ ومَا يَدْرِي (۱٬۰۷۰) هُمَا تَركاكَ لا تَرِيشُ ولا تَبري (۱٬۰۸۰) وأَقْبلتَ ما تَلْوي على مُجْحَرِ تَجْرِي (۱٬۰۸۰)

أرَى عَبْد عَمْرو قَدْ أَشَاطَ ابنَ عَمَّه فَهْلَا ابن حَسْحَاس قَتَلْتَ ومَعْبَداً هُمَا طَعَنَا مَوْلاكَ في فَرْج دُبْره

(١٠٦) من بحر الطويل، وقالتها لعبد عمرو حين وشي بأخيها طرفة إلى عمرو بن هند فقتله. هـذا وقد أضاف المرزباني إلى مناسبة القصيدة قـوله: كـانت أخت طرفـة بن العبد تحت عبـد عمرو ابن بشر بن عمرو بن مرثد ففركته فقالت، تهجـوه وتعيره بأنه لا يتأثر بأبيه. . .

راجع: أشعار النساء \_ مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة / ٨ \_ أدب \_ ش.

وراجع أيضاً: «فرحة الأديب» المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة (٧٨ مجاميع) لمؤلف الأسود أبي محمد الحسن الأعرابي الفندجاني (ص ٩).

(١٠٧) في نسخة آيا صوفيا [وانضجه في على قدر وما تدري] كلمة تدري تحريف. . وفي الأصول الثلاثة [أرى عبد عمرو قد أساط] وهو تحريف والصحيح [أشاط] ومعناها حرق، وأشاط القدر، حُرِق ما فيها، ولصق مها، وأشاط بدمه: ذهب بدمه. يقول المرزباني:

الم نر موروكاً وشي بابن عَمَّه ليطرحهُ في الحملي قدر وما يدري

ألم نير موروكاً وشي بــابــن عَـــــًـــ (۱۰۸) في كتاب فرحة الأديب:

هـنـالـك لم تــقـتـل هـنـاك ولم تشر

هللا ابن حسحاس ثارت وحالمداً في أشعار النساء:

هـــلا ابن حسحــاس ثــارت وخــالــداً هــنــالــك لم تــشـار بــبشر ولم تسر وبرى النبل وراشها(يريشها): أي نحتها وأصلحها، وعمل لها ريشــاً لتصير سهاماً يـرمى بها، أرادت الخرنق أنها تركاه لا نفع له.

(١٠٩) في كتاب فرحة الأديب:

وعند بشريموت:

[ووليت] لا تـلوي عـل محجر تجـري

[هم طعمنوا أباك في فسرج درعمه]

ووليت [أو أقبلت] ما تلوي على محجرٍ تجري

هم طعنوا أباك في [عطف صلبه] والمحجر في اللغة: المضطر.

# تم شعر الخرنق في رواية أبي عمرو بن العلاء ( ) • ووجد في نسخة أبي الحسين القواريري :

# [۱۳] هجاء

وقالت تهجو عبد عمرو: (۱۱۰)

(\*) إلى هنا ينتهي شعر الخرنق في رواية أبي عمرو بن العلاء. والقطعة رقم [١٣] وجدناها - كما يقول كاتب الديوان - في نسخة أبي الحسين القواريسري - وهذا السرجل لم أعثر عليه فيها بين يعدي من مصادر ومراجع.

(١١٠) راجع كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ط: بيروت ١٩٦٣) ص ٣٣.

وراجع كتاب شرح القصائد السبع لابن الأنباري/ص ١٢٨.

وراجع لسان العرب لابن منظور الإفريقي مادة (ركك).

وراجع تاج العروس للزبيدي مادة (ركك) أيضاً.

هذا وقد نسب ابن منظور في اللسان للخرنق بنت عبعبة. والصحيح أنه للخرنق بنت بدر بن هفان صاحبة الديوان الذي نحن بصدد تحقيقه وشرحه.

والأبيات التي أمامك من بحر الوافر. ولعل القارىء قد لاحظ الآي

القطعة (١) من بحر الطويل.

القطعة (٢) من بحر الطويل.

القطعة (٣) من بحر الوافر.

القطعة (٤) من بحر الكامل.

القطعة (٥) من بحر الوافر.

القطعة (٦) من يحر الكامل.

القطعة (٧) من بحر الطويل.

القطعة (٨) من بحر السريع.

القطعة (٩) من بحر الوافر.

القطعة (١٠) من بحر الوافر.

القطعة (١١) من بحر الوافر.

القطعة (١٢) من بحر الطويل.

القطعة (١٣) من بحر الوافر.

#### ومعنى ذلك أن:

من بحر الوافر: (٦) مقطوعات من شعرها.

من بحر الطويل: (٤) مقطوعات من شعرها.

من بحر الكامل: (٢) مقطوعتان من شعرها.

من بحر السريع: (١) مقطوعة واحدة من شعرها.

وليسمح لنا القارىء المفضال أن نكتب تعليقاً موجزاً عن هذه البحور:

- وبحر الوافر من البحور ذوات التفعيلة المتكررة، السباعية المركبة من سبعة أجزاء، ويبنى هذا البحر من وزن (مفاعلتن) ست مرات، ثلاث منها في شطر، وثلاث أخرى في شطر. ويقترح بعض الباحثين ضم كل من بحر الهزج ومجزوء بحر الوافر في بحر واحد.
  - ومن بحر الوافر قول الخطيئة الشهير:

ولستُ أرى السعادةُ جمع مال ولكن التقيُّ هو السعيد

 ● ومنه معلقة (عصرو بن كلثوم) التي قالها بعد قتله للطاغية (عصرو بن هند) وفيها يفتخر بأهله، وشرفهم، ومجدهم وأيامهم ومطلعها:

ورثنا المجد قد علمت معد نطاعنُ دونه حتى يبينا ونحن إذا عمادُ الحيُّ خرت عن الاحفاض نمنع من يلينا

● ومن بحر الوافر قصيدة أمير الشعراء (أحمد شوقي) الشهيرة [سد اقلبي] ومطلعها:

سلوا قلبي غداة سلا وتابا لعل على الجمال له عتابا وبسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجهال له صوابا

● ومنه قول شاعر العربية الأكبر (أبو الطيب المتنبي):

إذا غمامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون المنجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم وكم من عمائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم المسقيم

#### ● ومنه قول مجنون ليلي:

أمرُ على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

● ومنه قول عنترة بن شداد العبسى شاعر «الحب والحرية»:

وما لـسواد جلدي من دواء كبعبد الأرض من جو السماء وإن اله أسوداً فالمسك لوني ولكن تبعد الفحشاء منى

• وبحر الوافر من البحور التي لا يركبها إلا الشاعر المتمرس المتمكن، وهكذا كانت الخرنق.

● أما بحر الطويل \_ نظمه بعضهم في قوله: وجملة البحور ستة عشر وهمو فسعمولن ومنفاعملين يسرى صحيح مقبوض ومحذوف وما

أولها الطويل حسبها استقسر أربع مرات كها قد قررا قررته فهو اختيار من سما

والطويل من أطول البحور الشعرية، وإذا جاء مصر عاً جاء بحوالي (٤٨) حرفاً.

وهذا البحر شائع في شعرنا العربي ومنه معلقة امرىء القيس الشهيرة والتي مطلعها:

بسقط اللوى بين الدخول فحومل] [قف نبك، من ذكرى حبيب ومنزل

وقول قيس بن الملوح:

تداويت عن ليلى بليلى من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر إذا ذكرت يسرتساح قبلبي للذكرها كما ينعش العصفور من بلل القسطر

أما بحر الكامل فهو منتشر في الشعر العربي وفي أشعار شوقي والسيد الحميري ومحمود غنيم، وبشار وعنترة بن شداد العبسي، وحافظ إبراهيم، ومعروف الرصافي، والشريف الرضي، وأبي تمام، والجمحي، وابن الرومي في قصائد كثيرة منه.

ووزنه:

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

وعجز وءه:

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

● أما بحر السريع فقد قرر أستاذنا الدكتور/إبراهيم أنيس [رحمه الله] في كتابـــه [موسيقـــا الشعر] عن بحر السريع خس مسائل، سنعرضها، ونلحق بكل مسألة ردها بإذن الله تعالى.

أ .. إنَّ ما روي من هذا البحر في القديم قليل.

وردنا: أن القليل الذي روي من هذا البحر ينتسب لفحول شعراء العربية ففي مجموعة المفضل الضبي (المفضليات) فقط نجد:

\_ قصيدتين للحارث بن حلزة. (صاحب العلقة).

- قصيدة لامرىء القيس (صاحب المعلقة).

- قصيدة للمرقش الأكبر.
- \_ قصيدة للسفاح بن بكير.
- قصيدة لأبي قيس بن الأسلت.

أصف إلى ذلك قصائد لشعراء آخرين غير أصحاب المفضل الضبي السابقين منهم:

- \_ بشار بن برد.
- ـ النواسي [حين حبس هارون الرشيد الفضل بن يحيى البرامكي]. . وغيرهم.
- ب أنه قد قلت نسبة شيوعه في شعرنا الحديث، وأصبح شعراؤنا ينفرون منه الآن، ومن موسيقاه والكلام للدكتور/إبراهيم أنيس.
- وقد قابلت عدداً من شعراء عصرنا الحديث الذين يفهمون جيداً في موسيقا الشعر، وسألتهم هل صحيح ما قاله الدكتور/أنيس؟!
- قالوا لي: إنه وزن شعري أصبل، ويكفي أن موسيقاه تنسجم او تكاد تنسجم مع موسيقا بحر الكامل وبحر الرجز. وهما من أشهر بحور الشعر العربي.
- والمطالع لشعر شعراء العصر الأموي والعصر العباسي والعصر الحديث سيجد اهتماماً بهذا البحر ولن يجد اهمالاً له على الإطلاق.

ونأخذ الأمثلة من إحصائيات الدكتور/إبراهيم أنيس نفسه:

ديوان الفرزدق لا وجود له

ديوان جرير (٣٩) بيتاً فقط.

ديوان أبي العتاهية ٤٪ من شعر الديوان

ديوان أبي نواس ٨/ من شعر الديوان

ديوان البحتري ٣٪ من شعر الديوان

ديوان المتنبى ١٪ من شعر الديوان

ديوان بهاء الزهير ٢٪ من شعر الديوان

ديوان مهيار الديلسي ٦٪ من شعر الديوان

ديوان ابن معتوق ١٪ من شعر الديوان ديوان حافظ إبراهيم ٢٪ من شعر الديوان

مسرحية مجنون ليلي لشوقي ٦ أبيات من المسرحية

مسرحية مصرع كليو باترا لشوقي ٢ أبيات من المسرحية مسرحية العباسة لعزيز أباظة ٢٪ من أبيات المسرحية

ديوان الجارم ٣٪ من شعر الديوان

ديوان أنات حاثرة لعزيز أباظة لا يوجد

ديوان الملاح التائه لعلي محمود طه لا يوجد

ديوان أحمد رامي لا يوجد

ديوان صرخة في واد لمحمود غنيم ٢٥ بيتاً

ديوان هكذا أغني لمحمود حسن إساعيل ٧٪ من شعر الديوان

ديوان أغاريد السحر لعلى الجندي لا يوجد

أشعار العقاد ٥٪ من مجموعها.

أشعار البارودي ٥٪ من مجموعها

أشعار الحمداني ٢٪ من مجموعها

الـ ١٢ جزءاً الأولى من الأغاني للأصفهاني ٣/ من أشعارها من بحر السريع.

المفضليات + جمهرة أشعار العرب ٤٪ من أشعارهما من بحر السريع.

ج - يقول د. أنيس: إنه يشعر باضطراب في الموسيقا حين ينشد شعراً منه.

د-يقول الدكتور/أنيس، إن بحر السريع سوف ينقرض ومعه بحر المنسرح.

وفي اعتقادي أن ذلك غير صحيح على الإطلاق، فقد قرأت خلال الشهور السابقة مجموعة لا بأس بها من دواوين شعربة صدرت حديثاً في بغداد، والمغرب، وتونس، والبحرين واليمن، والقاهرة، والسعودية، ووجدت فيها قصائد عديدة من بحر السريع، ومن بحر المنسرح أيضاً.

وعندما كنت أقلب في ارفف مكتبتي عن بعض المراجع لمحت الآن دينوان شعر بعنوان (ثـلاث الحان مصرية) كتبه الدكاترة: أحمد درويش، حامد طاهر، وحماسة عبد اللطيف، وفي الديوان أشعار من بحر السريع ومن المنسرح أيضاً.

وأستاذنا الدكتور/ بدوي المخنون في كتابه القيم: (دراسات نظرية وتطبيقية في علمي الصرف والعروض). إن هذا البحر سيظل على السنة الشعراء، ولم ينقرض كما قرر بعض الشعراء من المحدثين، حتى على السنة أولئك الذين لم يعرفوا علم أو مصطلحات العروض.

هـــ يقول الدكتور/أنيس: إن ما نظمه بعض الشعراء من المحدثين إنما هو تقليد لقصائد أعجبـوا بها فنسجوا على منوالها، ولعلهم قد وجدوا جهداً وعنتاً. الاَ ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ عَبْدَ عَمْرِهِ أَبِا الْخَرَباتِ آخَيْتَ الْلُوكَا اللهِ مَحْدُهُ وَحُوكَ لِللهُ وَكَالاً اللهُ وَكُلُو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكَالُو لَا اللهُ وَكُلُو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

والرد على ذلك: أنني سمعتُ من بعض الشعراء المشهود لهم بالكفاءة والفحولة في قول الشعر والمعرفة المتاصلة لموسيقا الشعر عندهم، سمعت منهم أن لسانهم ينطلق بالسريع لا شعورياً حتى ينتهوا من قصيدتهم أحياناً دون أن يدرك عنوان البحر الذي تنتمي إليه القصيدة.

هذا كلامنا حجتنا فيه الشعراء من أهل العلم والأصالة والفحولة والنفس الشعري الطويل، أما هؤلاء الأنصاف من الجهلاء الذين يزعمون أنهم شعراء وهم لا يستطيعون تكوين جملة عربية سليمة، فالزبد يذهب جفاء، ويبقى دائهاً ما ينفع الناس.

(١١١) الخربات: جمع خربة، وهي الفساد في المدين والخلق، وارتكاب الفعلة القبيحة. وفي نسختي الشنقيطي ومعجم تاج العروس للزبيدي:

[أبا الخنزيات آخيت الملوكا]

وفي جمهرة أشعار العرب للقرشي:

[أب النجبات: واخيت الملوكا] (١١٢) في نسخة آيا صوفيا نفس البيت بنصه. وفي لسان العرب لابن منظور: [ولو سالوك اعطيت]

وفي جمهرة أشعار العرب للقرشي:

الماوركين ركمالاً

فهم ركلوك

أعطيت البروكا

ولسو سسالسوك

(١١٣) في نسخة آيا صوفيا: أراد بدلاً من أردت. وتصلح على أنه أراد الشاعر. (١١٤) (ويروى) ليست في نسخة آيا صوفيا ـ وزادها الشيخ/الشنقيطي في نسختيه.

(١١٥) في لسان العرب لابن منظور وفي تاج العروس للزبيدي:

[هم ركلوك للوركين ركا]

ورك وركل بمعنى واحد.

المشيح: الجاد، والمشيح: الحَذِر. والمِسْحل: الحديدة المعترِضة من اللجام في فم الفرس. ويروى: عروكا.

في ومك عند زانية هَلوك تَظلُّ لِرجَعْ مِزْهرها ضحوكا(١١١)

هذا آخر شعر الخرنق في جميع الروايات.

والحمد الله وحده، وصلى الله(۱۱۱۷) على سيدنا محمد نبيه وآله(۱۱۱۸) وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### [١٤] إضافة (١١١)

قال طرفة ، ويقال للخرنق: (١٢٠)

(111)

[فيسومك عند زانية هِلوك تنظل لرجع منزهرها ضحوكا] هذا البيت زيادة عن جهرة أشعار العرب للقرشي، وابن الأنباري، وبشير يموت.

وعند صاحب الجمهرة:

#### [كظل الرجع مزهرها ضحوكاً]

وعند بشير يموت:

[فيومك عند مومسة هَلُوكٍ كصل الرجع مزهرها ضحوكا] وفي شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري:

[فيومك عند رايته هلوك تظل الرجع مزهرها ضحوكا]

وفي البيت الذي سبق ذلك من النص الذي أمامنا أنها علوك مسحلها، تعلكه علكا.

(١١٧) زاد الشنقيطي في النسختين: (والحمد لله وحده تعالى...).

(١١٨) زاد الشنقيطي في نسخة المدينة المنورة (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وصحبه. . . ).

(١١٩) هذه الأبيات المضافة وجدتها في كتاب صفحة جزيرة العرب للهمداني/ص ٢٢٤.

(١٢٠) هذه الأبيات الخمسة يقال أنها لطرفة بن العبد البكري، ويقال إنها للخرنق بنت بدر.

وقد قرأت هذه الأبيات في ديوان طرفة بن العبد البكري (طبع شالون ١٩٠٠ م، وطبع مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٥٨ م) [في ص ١٩٣]. كما ورد البيت الأول من هذه الأبيات في معجم البلدان لياقوت الحموي [ط: ألمانيا] غير منسوب لأحد من الشعراء في (رسم أملاح).

عفا من آل ليسلى السهد فعرق فالرماح فال وأبليً إلى العزا فأمواه الدنا فالنج فلاة ترتعيها العي

بُ فالأملاح فالعمر سلوى من أهله قفر فالماوان فالحجر لمالكاوان فالحجر لمالكان فالعفر(١٢١)

#### (١٢١) بالنسبة لقوافي شعر الخرنق:

| عدد القصائد التي جاءت منها | القافية   | ۴                     |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| قصيدة أواحدة [١١]          | الألف     | _P                    |
| تصیدتان [۲] و [۵]          | الباء     | ب۔                    |
| قصيدة واحدة [٧]            | التاء     | ج۔                    |
| خس قصائد [٤] و [٦]         | <br>الراء | _ <b>_</b> _ <b>3</b> |
| د[۸] د[۲۱]، [۱۶]           |           |                       |
|                            |           |                       |
| قطعة واحدة [٩]             | الضاد     |                       |
| قطعة واحدة [٣]             | القاف     | ر-                    |
| قطعة واحدة [١٣]            | الكاف     | <b>-</b> ;            |
| قطعتان [۱] و [۱۰]          | الميم     | ح-                    |

[ببليوجرافيات]



أولاً: [قائمة بالأعلام الذين جاء ذكرهم في الديوان وتحقيقه]

| اسم العلم                                                       | الحرف   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| أحمد بن يحيى ثعلب _ الأخفش _ الأزهري _ الأصمعي _ ابن الأعرابي   | (f)     |
| محمد بن زياد _ ابن الأنباري .                                   |         |
| ابن بري _ بشر بن عمرو بن مرثد _ بشير يموت _ البصري _ البغدادي _ | (ب)     |
| البكري.                                                         |         |
| جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر _                              | (ج)     |
| حاتم الطائي _ أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني _ حبى بنت مالك     | (ح)     |
| بن عمرو العدوانية _ حذام بنت الريان _ ابن حسحاس أو سبع بن       |         |
| حسحاس _ حسان بن بشر بن عمرو _ أبو الحسين القواريري _ حصن _      | <u></u> |
| الحطيثة.                                                        |         |
| خالد بن نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس ـ الخرنق بنت بدر بـن    | (خ)     |
| هفان _ الخرنق بنت سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة _ الخرنق بنت    |         |
| عبعبة _ الخرنق بنت قحافة _ الخرنق بنت هفان = الخرنق بنت بدر _   |         |
| خلف الأحمر _                                                    |         |
| دُعبل بن علي الخزاعي الشاعر ـ ذو الكف = عمرو بن عبد الله ـ      | (۵)     |
| رؤية ـ الرياشي ـ الريان .                                       | (5)     |

- (ز) الزبيدي الزمخشري ابن الزملكاني أبو زيد الأنصاري -
- (س) سبع بن حسحاس الفقعسي ـ سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ـ سيبويه ـ ابن السيد ـ ابن سيده ـ السيوطي = جلال الدين عبد الـرحمن بن أبي بكر ـ
- (ش) شرحبيل بن بشر بن عمر الشريشي شعبة بن حجاج الشنقيطي = محمد محمود بن التلاميد التركيزي الشنقيطي .
  - (ط) الطبري ـ طرفة بن العبد البكري.
- عاطس بن خلاج \_ عبد عمرو بن بشر بن مرثد \_ عبد الغني بن محمد الكاتب \_ أبو عبيد = البكري \_ أبو عبيدة بن معمر المثنى \_ العجاج \_ عدنان \_ ابن عقيل \_ علقمة بن بشر بن عمرو \_ عمر بن شبه \_ أبو عمرو بن الشيباني \_ عمرو بن عبد الله الأشل \_ أبو عمرو بن العلاء \_ عمرو بن كلثوم \_ عمرو بن مرثد \_ عمرو بن هند = عمرو بن المنذر \_ عميلة بن المقتبس الوالبي \_ العيني .
  - (ف،ق) أبو الفرج الأصفهاني ـ القالي ـ ابن قتيبة
    - (<sup>ل</sup>) لويس شيخو ـ ليلي .

(8)

(9)

- المحرق الثاني = عمرو بن المنذر بن إمرىء القيس ـ محمد على ـ أبو محمد الأعرابي الغندجاني ـ محمد بن سلام الجمحي ـ محمد بن محمود بن التلاميد الشنقيطي ـ محمد بن يزيد المبرد ـ المرثد ـ المرار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نضلة ـ المرزباني ـ المرفق: من سادات بكر بن واثل ـ أبو مرهب الأسدي ـ معبد ـ معقل ـ المفضل الضبي ـ ابن منظور ـ الميدان ـ
- (ن) النابغة الذبياني ـ ناصر الدين الأسدي ـ نوح بن ثعلب ـ أبو نوفل بن أبي عقرب ـ
  - (ه-) ابن هشام/هفان بن مالك بن ضبيعة \_ هند أم عمرو \_
    - (و) وردة ـ
  - (ي) القوت الحموي ـ يعقوب بن السكيت ـ يونس بن حبيب.

# رِ ثانياً:

# [قائمة بأسهاء القبائل التي ورد ذكرها في الديوان وتحقيقه

- (P) أسد بن خزيمة ـ
  - (ب) بكر بن وائل
  - (ت) تغلب ـ تميم
- (جـ) جُديلة ـ جعفي ـ
- (ح) الحارث بن ثعلبة بن دودان الحصن الحمير
  - (خ) خثعم ـ
    - (ر) رهم
  - (س) سعد بن ضبيعة ـ
    - (ض) ضبيعة.
- (ع) عامر بن الحارث العبسي \_ عامر بن صعصعة عتاب بن ضبيعة .
  - (غ) الغسانيون ـ فقعس ـ
  - (ق) قعين ـ قيس بن ثعلبة ـ
    - كلب (ك)
  - (م) مالك بن ضبيعة ـ مرثد ـ
    - (هـ) هذيل ـ همدان ـ
      - (و) وائل ـ والبة.

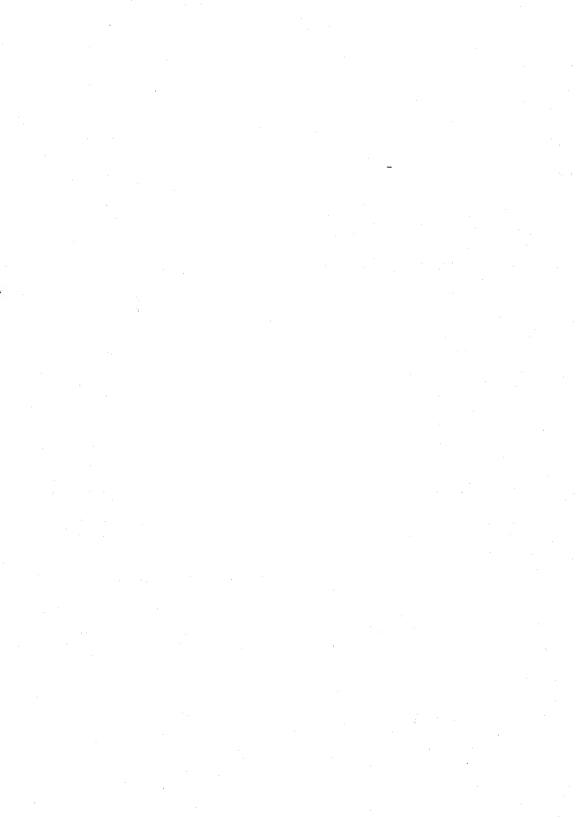

## ثالثاً:

# قائمة بأسهاء الأماكن التي ورد ذكرها في الديوان وتحقيقه

```
(P) آيا صوفيا - أبلي - الأملاح.
```

- (ب) البحرين.
- (ح) الحجر الحيرة.
  - (د) الدنا
  - (ذ) ذو قار.
- (ر) الردم \_ الرماح.
- (س) السدير السهب.
  - (ع) العراق ـ عرق.
  - (غ) الغراء ـ الغمر.
    - (ق) قلاب.
  - (ك، ل) الكوفة ـ اللوى
- (م) المأوان ـ المدينة المنورة ـ مربح ـ مرنج .
  - (ن) النجد ـ النسر.
  - (ي) اليهامة ـ اليمن.

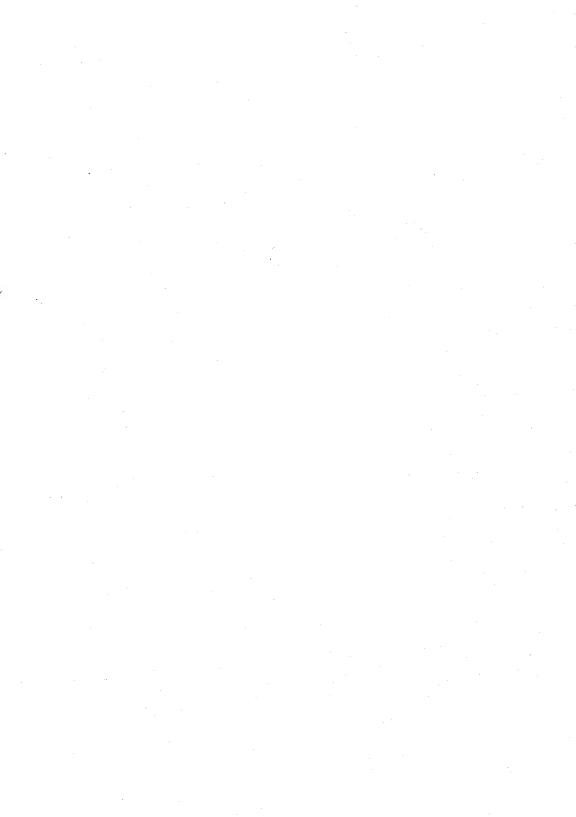

# رابعاً:

# أسانيد التحقيق

- ـ تحقيق ديوان الخرنق ـ د. حسين نصار (١٩٦٩ م).
  - \_ الأصمعيات للأصمعي \_ دار المعارف ١٩٦٤ م.
- \_ شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري \_ دار المعارف ١٩٦٣ م.
  - . الحماسة للبصري طبعة الهند.
  - \_ خزانة الأدب للبغدادي \_ بولاق ١٢٩٩ هـ.
    - التنبيه على أوهام القالي في آماليه للبكري.
- سمط السلاليء للبكري طبعة لجنة التأليف والسترجمة والنشر بمصر ١٣٥٤ هـ/١٩٣٦ م.
- معجم ما استعجم للبكري ـ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر (بدون تاريخ).
  - ـ التمام في تفسير أشعار هذيل لابن جني ـ ١٩٦٢ م/بغداد.
  - مقدمة في النحو لخلف الأحر/دمشق ١٣٨١ هـ/١٩٦١م.
    - تاج العروس شرح جواهر القاموس للزبيدي.
    - \_ شرح ابن عقيل على الألفية \_ مكتبة صبيح ١٩٦٥ م.
      - ديوان طرفة بن العبد البكري.
        - تفسير الطبري.
      - شرح مقامات الحريري للشريشي.

- شرح أبيات الحمل لابن السيد.
  - الكتاب لسيبويه.
- . طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي.
- جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي/بيروت ١٩٦٣.
  - نوادر أبي زيد الأنصاري \_ ببروت.
  - البيان في علم البيان لابن الزملكاني.
    - أساس البلاغة للزمخشري.
    - فرحة الأديب لأبي محمد الأعراب.
      - الكامل للمرد.
    - شعراء النصرانية للويس شيخو.
- رياض الأدب في مراثي شواعر العرب ـ للويس شيخو.
  - الشعر والشعراء لابن قتيبة.
    - الأمالي للقالي.
    - الأغاني للأصفهاني.
- شرح الشواهد الكبرى على هامش خزانة الأدب للبغدادي للعيني.
  - أشعار النساء للمرزباني.
  - معجم الشعراء للمرزباني.
    - الموشح للمرزباني.
  - معجم البلدان لياقوت الحموى.
  - شرح شذور الذهب لابن هشام.
  - مصادر الأدب \_ د . الطاهر مكى .
  - مصادر الشعر الجاهلي ـ د. ناصر الدين الأسد.
    - جمع الأمثال للميدان.
    - لسان العرب ـ لابن منظور.
- صورة من مخطوطة ديوان الخرنق، والمحفوظة بمكتبة آيا صوفيا تحت رقم ٣٩٣١.

- صورة من مخطوطة ديوان الخرنق والتي أعتنى بها الشنقيطي وهي ضمن مجلد يضم مجموعة من الدواوين محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٤) أدب ش ويقع ديوان الخرنق بين صفحتي ٣٣، ٣٨ في آخر المجموعة.
- النسخة الثانية لديـوان الخرنق والتي أعتنى بهـا الشنقيطي (صـورة منها) وهي تحت رقم ٥٦٨ أدب في دار الكتب المصرية.
- الدارات بين الأصمعي وياقوت الحموي/تحقيق ودراسة: يسري عبد الغني عبد الغني عبد الله (البشري) ـ دار الكتب العلمية (بيروت).
- ديوان بديع الزمان الهمذاني، دراسة وتحقيق: يسري عبد الغني عبد الله (البشري) دار الكتب العلمية (بيروت) [راجع المقدمة الخاصة بالديوان].
- ديوان ابن سهل الأندلسي، دراسة وتحقيق: يسري عبد الغني عبد الله (البشري) ـ دار الكتب العلمية (بيروت) [راجع التعليقات والهوامش].
- معجم الأفعال المبنية للمجهول لابن علان والصناديقي، اعداد وتحقيق: يسري عبد الغني عبد الله (البشري) ـ دار الكتب العلمية (بيروت).
  - مختار الصحاح للرازي.
- الأصمعي ـ حياته وآثاره/للدكتور: عبد الجواد الجومردا دار الكشاف (بيروت) ١٩٥٥ م.
  - ـ البدء والتاريخ/للبلخي ـ باريس ١٨٩٩ م.

[إلى هنا ينتهي بحمد الله تعالى وتوفيقه شرح وتحقيق ديوان الخرنق والتعليق عليه].

يسري عبد الغني عبد الله

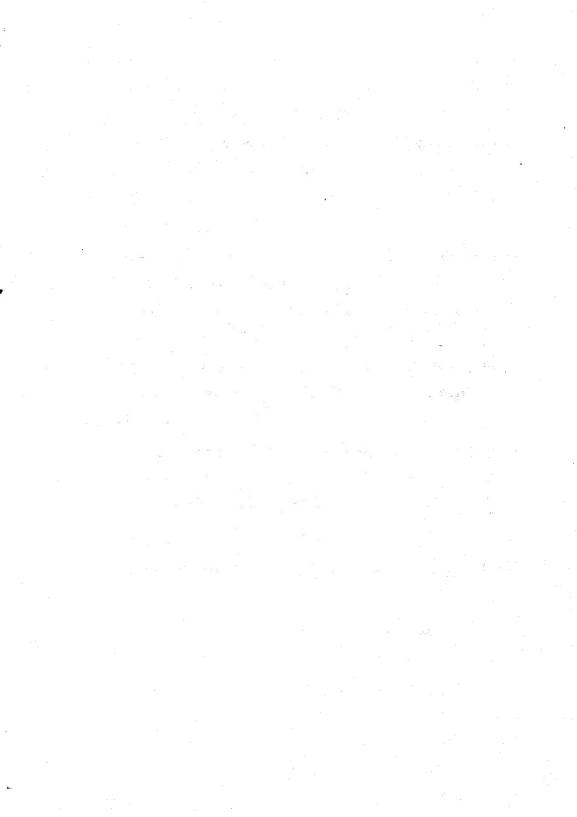

#### فهرست

| فحة  | الص         |           | 1. : | الموضوع                              |       |
|------|-------------|-----------|------|--------------------------------------|-------|
| ٣ .  |             |           |      | ,                                    | إهداء |
| ٥.   |             |           |      |                                      | مفتتح |
|      |             |           |      | في مدخل                              |       |
| ۸ ٍ. | • • • • • • | • • • • • |      | من تكون الخرنق                       |       |
|      |             |           |      | زوج الخرنق                           |       |
| 11   |             |           |      | علقمة ابنها                          |       |
| 14   |             |           |      | في أي الأغراض الشعرية نظمت الخرنق .  |       |
| 17   |             |           |      | حياة العرب في الجاهلية               |       |
| ۱,۸  |             |           |      | الهجاء في شعر الخرنق                 |       |
| ۱۸   |             |           |      | راوية شعر الخرنق                     |       |
| 77   |             |           |      | نسخة آيا صوفياً للديوان              |       |
|      |             |           |      | ديوان الخرنق                         |       |
|      |             |           | (    | بنت بدر بن هفان                      |       |
| ۳۱   |             |           |      | واية الديوان                         | نص ر  |
| ۳۱   |             |           |      | ظرناه ولم يعد (ترثي أخاها حين قتل)   |       |
| ٣٣   |             |           |      | ، يوم قلاب (قالت في يوم قلاب)        |       |
| 49   |             |           |      | لها العاذلة أفيقي (ترثي بشراً)       |       |
| ٤٢   |             |           |      | رثاء بشر ومن قتل معه                 |       |
| ٤٧   |             |           |      | تفخرن أسدٌ (قالت في ذلك وترثي بشراً) | •     |

| ٤٨ | ٦ ـ اسد تسمعُ الصياح                                             |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ٤٨ | ٧ ـ من يملأ الجفنات (ترثي بشراً)                                 |
| ٤٩ | ٨ ـ يا رب (ترثي بشراً)                                           |
| ٥٠ | ٩ ـ وعلمت جديلة (ترثي بشراً)                                     |
| 01 | ١٠ ـ من يبلغ عمرو بن هند (قالت حين طرد عمرو بن هند بني مرثد)     |
| ٥٣ | ١١ ـ وهلك الملوك (ترثي عمرو بن بشر وكان نديم عمرو بن هند)        |
|    | ١٢ ـ الذي فعله ابن العم (قالت لعبد عمرو حين وشي بأخيها طـرفة إلى |
| ٥٤ | عمـرو بن هند فقتله)                                              |
| 00 | ١٣ ـ هجاء (تهجو عبد عمرو)                                        |
| 11 | ١٤ ـ إضافة                                                       |
|    |                                                                  |
| 70 | قائمة بالأعلام الذين جاء ذكرهم في الديوان وتحقيقه                |
| 70 | قائمة بالأعلام الذين جاء ذكرهم في الديوان وتحقيقه                |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |